









مِن أُدعِيَة الإمَام زَيِرْ العَابِدِينَ عَلَيهِ السَّلامِ

سماحة الإمام الشير مَدرَاقرال المسرر الهيئة العامة الاعتداليسكنانية مناحة الإمام النامة العامة الاعتداد الأسكنانية حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعــة الرابعــة ١٤١٧هــ ١٩٩٦م

## الدار الإسلاميــة

حــارة حــريــك ــ شارع دكاش ــ مقابل مدرسة الآميــكال مودرن هاتف: ٨٢٠٠٣١ ــ ٨٣٥٦٧٠ ــ ص.ب ٥٦٨٠ / ١٤ كورنيش المزرعة

## بيشى إلله وآلوهمن آزنجي

" وَقَالَ رَبُّكُمُ آدُعُونِ آسَتَمِي لَكُوانِ ٱلَّذِينَ يَسَتُكُبرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَتَيَلُخُلُونَ جَهَتَ مَ الْحِرِينَ "

" آدُعُواْ رَبِّكُمْ تَصَلِّرُعًا وَخُفْيكَةً

سورّةِ الأعراف . ٥ ٥

" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَا تِي قَرْبِي أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَسَانِ" سرة البغة - ١٨٦

" فَكُلُّ رَيَا نُعُكَّدُ ـ

"مَايَمْ بَوُاْ بِكُمْ دَبِّي لَوْلَا دُعَا أَوْكُمْ "

مورة الفرقان ٢٧٠

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلهِ وَسَلَّم:

الدُّعُكاءُ مفتكاحُ الرِّحمَةِ

وَالْوُصِنُوهُ مِفْتَ احُ الْصَيَّ لَاةَ

وَالصَّكَااة مفتَاحُ أَبِعَنَة.

الدُّعَاءُ جُنُدُّ مِن أَجِسَادِ اللَّهِ مِجُسَّكُنَّ يَكُرُّدُ النَّصَاءَ بَعْنَكَ أَنْ لِيُعْرَانَ فَيَاءً وَهِنْكَ أَنْ يُعْبَرُم .

الدُّعَاهُ هُوَالعِبَادَةُ،

الدُّعَاءُ كِرُدُّ البِكَاءُ،

الدُّعَاهُ سِلاحُ المُنْفُمِنِ..

## تقديم

## بسابتدالر حمرالرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.

وبعد ، فإن هذه الصحيفة السجادية مجموعة من الأدعية المأثورة عن الإمام زين العابدين علي بن أبي طالب من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

وهو الرابع من أئمة أهل البيت، وجده

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله (ص) وأول من أسلم به وكان منه عنزلة هارون من موسى كما صح في الحديث عنه ، وجدته فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) وبضعته وفلذة كبده وسيدة نساء العالمين كما كان أبوها يصفها ، وأبوه الإمام الحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة سبط الرسول وريحانته ومن قال فيه جده «حسين مني وأنا من حسين » وهو الذي استشهد في كربلاء يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والمسلمين .

The state of the s

وهو أحد الأثمة الأثني عشر الذين أخبر عنهم النبي (ص) كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما إذ قال الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش.

وقد ولد الإمام علي بن الحسين في سنة ثمان

وثلاثين للهجرة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وعاش حوالي سبعة وخمسين عاماً قضى بضع سنين منها في كنف جده الإمام علي عليه السلام ثم نشأ في مدرسة عمه الحسن وأبيه الحسين سبطي الرسول وتغذى من غير علوم النبوة واستقى من مصادر آبائه الطاهرين.

وبرز على الصعيد العلمي والديني إماماً في الدين ومناراً في العلم ومرجعاً في الحلال والحرام ومثلاً أعلى في الورع والعبادة والتقوى وآمن المسلمون جميعاً بعلمه واستقامته وأفضليته وانقاد الواعون منهم إلى زعامته وفقهه ومرجعيته.

قال الزهري : « ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه منه » وقال في كلام آخر : « ما رأيت قرشياً أفضل منه » .

وقال سعيد بن المسيب : « ما رأيت قط مثل علي بن الحسين » .

وقال الإمام مالك: «سميّ زين العابدين لكثرة عبادته».

وقال سفيان بن عُيينة «ما رأيت هاشمياً أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه».

وعد الإمام الشافعي علي بن الحسين «أفقه أهل المدينة ». وقد اعترف بهذه الحقيقة حتى حكام عصره من خلفاء بني أمية على الرغم من كل شيء فلقدقال له عبد الملك بن مروان: «ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك قبلك إلا من مضى من سلفك » وقال عمر ابن عبد العزيز: «سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين ».

وقد كان للمسلمين عموماً تعلق عاطفي شديد بهذاالإمام وولاء روحي عميق له وكانت قواعده. الشعبية ممتدة في كل مكان من العالم الإسلامي كما يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حينها حج هشام بن عبد الملك وطاف وأراد أن يستلم فلم يقدر على استلام الحجر الأسود من الزحام فنصب له منبر فجلس عليه ينتظر ثم أقبل زين العابدين وأخذ يطوف فكان إذا بلغ موضع الحجر انفرجت الجماهير وتنحى الناس حتى يستلمه لعظيم معرفتها بقدره وحبها له على اختلاف بلدانهم وانتساباتهم وقد سجل الفرزدق هذا الموقف في قصيدة رائعة مشهورة. ولم تكن ثقة الأمة بالإمام زين العابدين على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها مقصورة على الجانب الفقهي والروحي فحسب بل كانت

تؤمن به مرجعاً وقائداً ومفزعا في كل مشاكل الحياة وقضاياها بوصفه امتدادأ لآبائه الطاهرين ومن أجل ذلك نجد أن عبد الملك حينها اصطدم بملك الروم وهدده الملك الروماني باستغلال حاجة المسلمين إلى استيراد نقودهم من بلاد الرومان لإذلال المسلمين وفرض الشروط عليهم وقف عبد الملك متحيراً وقد ضاقت به الأرض كها جاء في الرواية وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام ، فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم راياً يعمل به ، فقال له القوم إنك لتعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر! فقال: ويحكم من؟ قالوا: الباقي من أهل بيت النبي (ص) ، قال صدقتم ، وهكذا كان فقد فزع إلى الإمام زين العابدين فأرسل عليه السلام ولده محمد بن علي

Profesion with the state of the contract of the state of

الباقر إلى الشام وزوده بتعليهاته الخاصة فوضع خطة جديدة للنقد الإسلامي وأنقذ الموقف.

HANGE OF THE CONTRACT OF THE SECOND SECONDS OF THE SECOND SECOND

وقد قدَّر للإمام زين العابدين أن يتسلم مسؤولياته القيادية والروحية بعد استشهاد أبيه ، فهارسها خلال النصف الثاني من القرن الأول في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة وقتئذٍ ، وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الأولى فقد امتدت هذه الموجة ، بزخمها الروحي وحماسها العسكري والعقائدي ، فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة وضمت شعوباً غتلفة وبلاداً واسعة إلى الدعوة الجديدة وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدن وقتئذ خلال نصف قرن .

وعلى الرغم من أن هذه القيادة ، جعلت من المسلمين قوة كبرى على الصعيد العالمي من

الناحية السياسية والعسكرية ، فإنها عرضتهم لخطرين كبيرين خارج النطاق السياسي والعسكري ، وكان لا بد من البدء بعمل حاسم للوقوف في وجهها .

أحدهما: الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية وأوضاع اجتهاعية مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجاً، وكان لا بد من عمل على الصعيد العلمي يؤكد في المسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنة وكان لا بد من حركة فكرية اجتهادية تفتح وكان لا بد من حركة فكرية اجتهادية تفتح أفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار لكي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والسنة بروح المجتهد البصير والمارس الذكي الذي يستطيع

أنْ يستنبط منها ما يفيده في كل ما يستجد له من حالات كان لا بد إذن من تأصيل للشخصية الإسلامية ومن زرع بذور الإجتهاد وهذا ما قام به الإمام على بن الحسين عليه السلام فقد بدأ حلقة من البحث والدرس في مسجد الرسول (ص) يحدث الناس بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمرن النابهين ممنهم على التفقه والاستنباط وقد تخرُّج من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء المسلمين وكانت هذه الحلقة هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه والأساس لحركته الناشطة .

THE STATE OF THE STATE OF THE

وقد استقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القراء وحملة الكتاب والسنة حتى قال سعيد بن المسيب «أن القراء

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين . فخرج وخرجنا معه ألف راكب » .

The state of the s

وأما الخطر الآخر: فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الإمتداد الهائل، لأن موجات الرخاء تعرض أي مجتمع إلى خطر الإنسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية والصلة الروحية بالله واليوم الآخر وبما تضعه هذه الصلة أمام الإنسان من أهداف كبيرة وهذا ما وقع فعلاً وتكفي نظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ليتضح الحال.

وقد أحس الإمام علي بن الحسين بهذا الخطر وبدأ بعلاجه واتخذ من الدعاء أساساً لهذا العلاج وكانت الصحيفة السجادية التي بين

يديك من نتاثج ذلك . فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أساليب التعبير العربي وذهنية ربانية تتفتق عن أروع المعاني وأدقها في تصوير صلة الإنسان بربه ووجده بخالقه وتعلقه بمبدئه ومعاده وتجسيد ما يعبر عنه ذلك من قيم خلقية وحقوق وواجبات . أقول قد استطاع الإمام علي بن الحسين بما أوي من هذه المواهب أن ينشر من خلال الدعاء جواً روحياً في المجتمع الإسلامي يساهم في تثبيت الإنسان المسلم عندما تعصف به المغريات وشده إلى ربه حينها تجره الأرض إليها وتأكيد ما نشأ عليه من قيم روحية لكي يظل أميناً عليها في عصر الغني والثروة كما كان أميناً عليها وهو يشد حجر المجاعة على بطنه .

وقد جاء في سيرة الإمام أنه كان يخطب الناس

Control of the contro

في كل جمعة ويعظهم ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة ويقرع أسماعهم بتلك القطع الفنية من ألوان الدعاء والحمد والثناء التي تمثل العبودية المخلصة لله سبحانه وحده لا شريك له.

TO SECULIAR STATES OF THE SECOND STATES OF THE SECOND SECO

وهكذا نعرف أن الصحيفة السجادية تعبر عن عمل اجتهاعي عظيم كانت ضرورة المرحلة تفرضه على الإمام إضافة إلى كونها تراثاً ربانياً فريداً يظل على مر الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب وتظل الإنسانية بحاجة إلى هذا التراث المحمدي العلوي وتزداد حاجة كلها ازداد الشيطان إغراء والدنيا فتنة .

فسلام على إمامنا زين العابدين يوم ولد ويوم أدى رسالته ويوم مات ويوم يبعث حياً .

النجف الأشرف عمد باقر الصدر

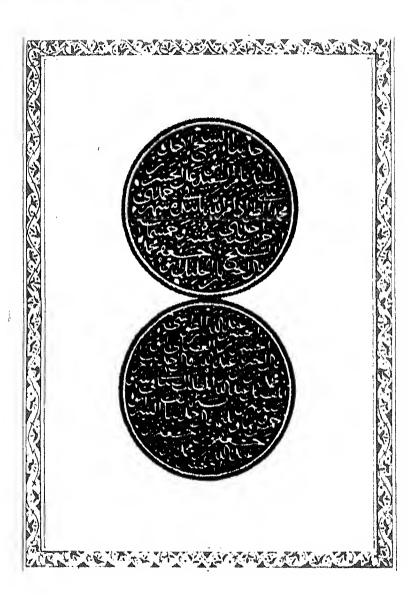



وَمِن دِهَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِهَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَمِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّ

اَخْمَدُ لِله الأوَّلِ بِلاَ اوَّلِ كَانَ قَبْلَهُ وَالأَخِرِ بِلاَ آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ اَبْصَارُ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ اَبْصَارُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَوْهَامُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَوْهَامُ الْفَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ الْفَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ الْفَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ ابْتِدَاعاً وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ آبْتِدَاعاً وُاخْتَرَعَهُمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ آنَمَ سَلَكَ بِمِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ آنَا وَالْمَتِهِ آنَا اللّهُ الْمِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ آنَا الْمَالِيقَ الْمَالِكَ بَهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ الْمَاكِقَ إِلَيْنَ الْمَالَعُلُقَ الْمَالِيقَ إِرَادَتِهِ الْمُعْتِيقِ إِلَى الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالُولِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمَالِيقَ الْمُلْكِيقَ الْمَالُولُولِيقَ الْمَالِيقَ الْمُلْتِيقِ الْمُلْعِيقَ الْمَالِيقَ الْمُلْكُ بِهُمْ طَوْلِيقَ الْمَالِيقَ الْمُلْكُ مِلْمُ لَيْقَ الْمُلْعِيقَ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُولُ الْمُعْتِلَاقِيقِ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُولُ الْمُعْتِلِقُ الْمُلْعِيقِ الْمُنْعِلَيْنَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتِلَاقِ الْمُلْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْتِقِيقُ الْمُنْ الْمُنْتِيقِ الْمُنْعِلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِيقِ الْمُنْتُولِيقِيقُ الْمُنْ الْمُنْتِيقِيقِيقِ الْمُنْتُولِيقِيقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُولِيقِيقُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ

أَخْرَهُمْ عَنْهُ عُهِ نَ تَقَدُّماً إِلَى مَا لِكُلِّ رُوْح مَعْلُوماً مَقْسُوماً مِنْ رِزْقِهِ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ وَلاَ يَزِيدُ مَنْ زَائِدٌ ثُمَّ ضَرَبَ لَّهُ آمَداً مَوْقُوتاً وَنَصَبَ لَهُ أَمَداً مَوْ قُو تاً وَنُصَبَ إلَيهِ بِأَيَّام

و أ وَيَجْزِي عَدْلًا مِنْهُ الآؤُهُ ﴿ لَا وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِله الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ وَلَوْ في مُحْكَم كِتَابِهِ : كَاْلَّانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَ وَالْحُمْدُ لِلهُ عَلَى مَا نَفْسِهِ وَٱلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ مِنَ الإخْلَاصِ لَهُ في تَوْحي مَّرُ بِهِ فِي مَنْ

THE CANAL STATES

الأنشارُ حَمْداً إذًا كركامته آخْتَارُ لَنَا وَأَجْرَىٰ لْخَلْق فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ إِلَى وَصَآئِرَةً

وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَغْلَقَ عَنَّا بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتِيٰ نُؤَدِّى شُكْرَهُ لَا مَتِيٰ وَالْحَمْدُ لِلهِ ا لَنَا آدَوَاتِ الْحَيَّاةِ وَأَثْبَتَ وَغَذَّانَا بِطَيِّبَات بِفَصْٰلِهِ وَٱقْنَانَا بَمَنَّهِ ثُمَّ اَمَرَنَا عَنْ طَريق مُتُونَ زَجْرِهِ فَلَمْ يَبْتَدِرْنَا

بنَقْمَتِهِ بَلْ تأنَّانَا برَحْمَتِهِ اجلنا تَكَرُّماً وانْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ حِلْمُ لِله الَّذِي دَلَّنَا عَلَى آلتُّوْبَةِ لَى لَمْ نُفِدْهَا إِلاًّ مِنْ فَضْلِهِ فَلَوْ لَمْ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسُنَ عِنْدَنَا وَجَلّ إحْسَانُهُ فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَهَا هٰكَذَا كَانَتْ التَّوْبَةِ لِلنَّ كَانَ قَبْلَنَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَنَّا مَا وُسْعاً وَكُمْ يُجَشَّمْنَا يُسْراً وَلَمْ يَدَعْ لِأَحَدِ مِنَّا حُجَّةً

عُذْرًا فَاهْالِكُ مِنَّا مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ وَالسَّعِيدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِله بكُلِّ مَا حَمَدَهُ بهِ أَدْنَى مَلاَئِكَتِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمُ خَلِيقَتِهِ عَلَيْهِ وَأَرْضَى حَامِدِيْهِ لَدَيْهِ حَمْداً يَفْضُلُ سَآئِرَ الْحَمْدِ كَفَضْلِ رَبِّنا عَلَى جَميع خَلْقِهِ ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَهُ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيع عِبَادِهِ الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا آحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَميع الْأَشْيَآءِ وَمَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا ٱضْعَافاً مُضَاعَفَةً أَبُداً سَرْمَداً

The state of the s

إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ خَمْداً لا مُنْتَهَى وَلَا حَسَاتَ لَعَدُدِهِ وَلَا مَبْلَغَ لِغَايَتِهِ وَلَا انْقِطَاعَ لِأُمَدِهِ خَمْداً يَكُونُ وُصْلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَعَفُوهِ وَسَبَباً إِلَى رضُوانِهِ وَذَريعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَريقاً إِلَى جَنَّتِهِ وَخَفِيْراً مِنْ نِقْمَتِهِ وَأَمْناً مِنْ غَضَبِهِ وَظَهِيراً عَلَى طَاعَتِهِ وَحَاجِزَاً عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَعَوْناً عَلَى تَاْدِيَةِ حَقَّهِ وَوَظَائِفِهِ في السُّعَدَآءِ مِنْ حُمْداً نَسْعَدُ وَنَصِيرُ بِهِ فَي نَظْمِ الشَّهَدَآءِ أعْدَآئِهِ

الَّذِي صَلَّىٰ اللهُ فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَميع شُهَدَآءَ عَلَى ELECTRICAL STATES OF THE SECOND SECON がなるない。これに対なる نَفْسَهُ

Christian Control of the Control of فلك الأنعدين أآتى وَأَدْأَتَ الَتِكَ وَٱتْعَبَهَا بِٱلدُّعْآءِ إِلَىٰ آلنَّأي عَنْ مَوْطِن إرّادَةً عَلَى لَهُ مَا أستتك لَهُ أُعْدَآئِكَ

وَمُتَقَوِّياً عَلَى ر ه ر **بح**بو-مْرُكُ وَعَلَتْ كُلْمَتُكُ اْلُمْسُر كُونَ فَارْفَعْهُ ٱلَّلَّهُمَّ جَنْتكَ العُلْيَا مَنْزلَةٍ اویٰ في يُسُ وَلاَ يُوَازِيَهُ نَبِيٌ مُرْسَلٌ

ワイカングイズン

حُسْنِ آلشَّفَاعَةِ اَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِيَ الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ الْفَوْلِ يَا مُبَدِّلَ آلسَّيْئاتِ بِاَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ .

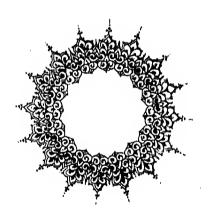



اللَّهُمَّ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَشْأَمُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَسْأَمُونَ مِنْ مَنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَسْأَمُونَ مِنْ مِنْ تَقْدِيْسِكَ وَلَا يَسْتَحسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا يُقْثِرُونَ التَّقْصِيْرَ عَلَى عَبَادَتِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْجُدِّ فِي أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ اللَّهُ فَلُونَ عَنِ الْوَلَهِ اللَّهُ مَنْكَ الصَّورِ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الصَّورِ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الصَّورِ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ اللَّهُ مِنْكَ

وَحُلُولَ الأَمْرِ فَيُنَبِّهُ رَهَائِنَ ٱلْقُبُورِ وَمِيكَآئِيْلُ ذُو عِنْدَكِ وَالْمَكَانِ آلرَّفِيع وَجبْريلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيكَ أهار سَمَاوُاتكُ ٱلْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَٱلرُّوحُ الَّذِي لَدَيْكَ مَلآئكة الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ ٱلَّلهُمَّ وَعَلَى الْلَائِكَةِ دُونهمْ مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَأَهْلِ عَلَى رِسَالَاتِكَ وَالَّذِينَ الْا

يَرُ ومُونَ النَّـظَرَ إِلَيْكَ النَّـواكِسُ الأَذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ في ٱلْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْر وَٱلْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَجَلاَ كِبْرِيآئِكَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ

عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَ سُبْحَانَكَ مَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى ٱلرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ الزُّلْفَة عَنْدَ وأهمل الْغَيْبِ اِلَىٰ رُسُلِكَ وَالْلُؤْتَمَنِير وَحْيِكَ وَقَبْائِلِ وَ أَغْنَيْتَكُ ﴿ وَالشَّرَابِ بِتَقُّبِ عَلَى أَرْجَآئِهَا إِذَا نَزَلَ الْأُمْرُ بتَمَامِ وَعْدِكَ وَخُزَّانِ الْلَطَرِ وَزَوَاجِر ب وَالَّذِي بِصَوْتِ زَجْرِهِ

آلرُّعُودِ اذَا لْقُوَّام عَلَى خُزْآئِن مَثَاقِيلَ الْلِيَاهِ وَكَيْ الأمطا لَوَاعِجُ وَعُوا الكلائكة بَمُكْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ وَآلسُّفَرَةِ الرَّخَآءِ

でしているのという。 كخفظة وَ رُومَ وَا وَمَالِكِ الجنان أللة ما وَ يَفْعَلُو نَ يُؤْمَرُ ونَ ﴿ عُقْبَىٰ ٱلدَّار ﴾ وَالزُّ قِيْلَ

أَيِّ اَمْرِ وَكُلْتَهُ وَسُكًا وَالْمَآءِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ مَعَهَا صَلَاةً تَزيدُهُمْ كَرَامَةً وَطُهَارَةً عَلَى طَ لَنَا مِنْ إنَّكَ الْقَوْل



MARKET STATES OF THE STATES OF

اَللَّهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّداً وَاللهُ بِالْكَرَامَةِ وَحَبَاهُمْ بِالْرَسَالَةِ وَخَعَلَهُمْ وَرَثَةَ وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْسِيآءِ وَخَعَمَ بِهِمُ الْأَوْصِياءَ الْأَنْسِيآءِ وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِياءَ وَاللَّثِيآءِ وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِياءَ وَاللَّثِيَّةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا وَاللَّثِمَّةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ النَّاسِ تَهُويْ وَالِهِ النَّهِمْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا كَانَ وَمَا النَّاسِ مَهْوِيْ وَاللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الطَّاهِرِينَ ، وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَي الطَّاهِرِينَ ، وَالْأَنْيَا ، وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ فَي اللَّذِينِ وَاللَّانْيَا ، وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

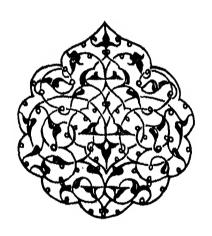

KATERON STANDARD STANDARD

الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ أَئِمَةِ الْهُدِي وَقَادَة التَّقَى عَلَى جَميهِ فَاذْكُرْهُمْ مِنْكَ بَغْفِرَةِ وَرضْوَانِ اللَّهُمَّ وَأَصْحَابُ نَحَمَّدِ خَاصَّةً الَّذِينَ أَحْسَنُوا الصُّحْبَةَ وَالَّذِينَ ٱبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ وَكَانَفُوهُ وَأَسْرَعُوا إِلَى وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَى وَاسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رسَالَاتِهِ وَفَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ إظْهَار كُلْمَتِه وَقَاتَلُوا الآبآء تَشْبِيتِ نُبُوَّتِهِ وَانْتَصَرُ وا

بهِ وَمَنْ كَانُوا مُنْطَوينَ عَلَى غَجَبَّتِهِ يَرْجُونَ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي مَوَدَّتِهِ وَالَّذِينَ هَجَرَتْهُمُ الْعَشَآئِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا وَانْتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَرَاباتُ إِذْ سَكَنُوا في ظِلِّ قَرَابَتِهِ فَلَا تَنْسَ لَهُمُ الَّلَهُمُّ مَا تَرَكُوا لَكَ وَفِيكَ وَأَرْضِهُمْ مِنْ رضْوَانِكَ وَبَمَا حَاشُوا الْخَلْقَ عَلَيْكَ وَكَانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةً لَكَ اِلَيْكَ وَآشْكُرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فِيْكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمُعَاشِ الِيٰ ضِيْقِهِ وَمَنْ كَثَرْتَ في

مَظْلُو مِهِمْ يَقُولُونَ : ﴿ رَبُّنا لَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَا الَّذِينَ قَصَدُوا . وجْهَتُهُمْ في شَكُّ في بهذايّة مَنَارهِمْ

أَدُّوْا رقأ

لَكَ وَالطَّمَع ية في مَا لِتَرُدَّهُمْ الِلَ آلرٌّ غْبَةٍ ٱلعَاجِلِ وَتُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلآجل 'سْتِعْدَادَ لَمَا الأَنْفُس مِنْ أَبْدَانِهَا الْفِتْنَةُ مِنْ النَّار وَطُول وَتُصَيِّرَهُمْ إِلَى أَمْنِ مِنْ مَقِيلٍ



يا مَنْ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْجُبْنَا عَنِ الْإِلْخَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا الْإِلْخَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نَقِمَتِكَ ؛ وَيَا مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي عُمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي عُمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي

رَحْمَتكَ وَيَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ الأَبْصَارُ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدِ وَآلِهِ وأَدْنِنَا قُرْبِكَ وَيَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ رِهِ الْأَخْطَارُ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدِ وَآلِهِ وَكُرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ الأُخْبَار صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ لَدَيْكَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا عَنْ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِكَ حَتَى اللَّهَاطِعِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّا إِلَى اَحَدٍ مَعَ بَذْلِكَ وَلَا أَحَدٍ مَعَ

عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَكِدْ لَنَا وَلَا تَكِدْ عَلَيْنَا وَآمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ بِنَا وأَدِلْ لَنَا وَلَا تُدِلْ مِنَّا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَقِنَا مِنْكَ وَاحْفَظْنَا بِكَ وَاهْدِنَا إِلَيْكَ وَلَا تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّا منْ تَقِيهِ يَسْلَمْ وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ وَمَنْ تُقَرِّبْهُ إِلَيْكَ يَغْنَمْ اَلَّلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ وَشَمَّ مَصَائِد الشَّيْطَانِ وَمَرَارَةَ صَوْلَةٍ السُّلْطَانِ اَللَّهُمَّ إِنَّمَا يَكْتَفِى الْلُكْتَفُونَ بِفَضْلَ قُوَّتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ

ي ٱلْمُعْطُونَ وإنَّمَا وَاكْفنَا فَصَلٍّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ ٱلْمُهْتَدُونَ وَإِنَّمَا يَهْتَدِي مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى اَلَّلُهُمَّ إِنَّكَ مَنْعُ الْمَانِعِينَ يَنْقُصُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمْنَعْنَا وَأَغْننَا وَاسْلُكْ ؠٳؚڔ۠ڣؘادؚڬ

THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

الَّلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ دُعَاتِكَ الدَّالِينَ الْخَاصِّينَ لَدَيْكَ آلرَّاحِينَ .

The second second

وَمِرْ دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْ كَالْصِبَاحِ وَالْمُسَاءِ

اَلْمَارَ بِقُوْتِهِ وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَالنهٰارَ بِقُوْتِهِ وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًّا مَعْدُوداً وَامَداً مَعْدُوداً يُولِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَامِدٍ مِنْهُمَا وَامِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ فِي صَاحِبِهِ وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ فِي صَاحِبِهِ وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ فِي مَا يَغْذُوهُمْ بِهِ بِتَقْدِيْرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَغْذُوهُمْ بِهِ بِتَقْدِيْرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُعْلَى مَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُعْلِحُ فَعَلَى مَا يَغْذُوهُمْ اللّيلَ وَيُعْلِمُ اللّيلَ وَيُعْلَى مَا يَعْذُوهُمْ اللّيلَ وَيُعْلَى مَا يَعْدُوهُمْ اللّيلَ وَيُعْلِمُ اللّيلَ

TREVERSE TO THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND SE

THE STATE OF

وَمَنَازِلِ فُرُوضِهِ وَمَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ الَّذِينَ اَسَآؤُا بَمَا عَمِ ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا مِنَ الإصْبَاحِ وَمَتَّعْتَنَا بهِ مِنْ ضَوْءِ ار وَبَصَّرْتَنَا مِنْ مَطَالِبِ الْأَقْوَاتِ مِنْ طَوَارِقِ لَكَ سَمَآؤُهُا وَأَرْضُهَا وَمَا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا سَاكِنُهُ ِّكُهُ وَمُقبِمُهُ وَشَاخِصُهُ وَمَا عَلاَ

The second second second

كُنَّ تَحْتَ وَمَا عَنْ أَمْرِكَ لَّنَا مِنَ منَ الْخَيْرِ إلَّا مَا يَوْمٌ حَادِثَ جَدِيدٌ عَتيدٌ إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعْنَا بِحَمْ أَسَأْنَا فٰارَقْنٰا وَّآن وَارْ زُوْنَا وَاعْمِ

بِارْتِكَابِ جَرِيرَةٍ أَوِ اقْتَرَافِ أَوْ كَبِيرَةٍ وَأَجْزِلُ لَنَا فِيهِ لْحَسَنَات وَأَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّبِّئآت وَآمُلاً لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْداً وَشُكْراً وَاجْراً وَذُخْراً وَفَضْلاً وَإِحْسَاناً اللَّهُمَّ يَسِّر عَلَى الْكِرَام مَؤُونَتَنَا وَٱمْلأُ لَنَا مِنْ صَحَائِفَنَا وَلَا تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بسُوٓءِ أَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظًّا مِنْ عِبَادَتِكَ وَنَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدَ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ خَلْفُنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا أَيَّامِنَا لا شُرٌّ وَشُكْر ٱلنَّعَمِ وَاتُّبَاع

وَالنَّهْيِ عَن الْمُنْكُر وَحِياطَةِ وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْلاَلِهِ وَنُصْرَةِ الضَّالِّ الْحَقِّ وَاعْـزَازهِ وإرْشَادِ وَمُعَاوَنَة الضَّعيفِ وَإِدْرَاكِ اللَّهيْفِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ أَيْنَ يَوْم عَهدْنَاهُ ، وَأَفْضَلَ حِب صَحِبْنَاهُ وَخَيْرَ وَقْتِ ظَلَلْنَا فَيْهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِي مَنْ مَرٌّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِنْ جُمْلَةٍ خَلْقِكَ ، أَشْكَرَهُمْ لِلَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِكَ وَٱقْوَمَهُمْ بَمَا شَرَّعْتَ مِنْ شَرَاثِعِكَ

عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ لَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً سَلْمَاءَكَ وَأَرْضَكَ وَمَر مِنْ مَلاَئِكَتِكَ خَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَسَاعَتِي هَذِهِ لَتِي هَٰذِهِ وَمُسْتَقَرِّي هَٰذًا أُنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ عَدْلٌ فِي الْحُكْم رَؤُوتٌ بِالْعِبَادِ مَالِكُ الْمُلْكِ رَ بِالْخَلْقِ إِوَأَنَّ, مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَخِيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَّلْتَهُ رَسَالَتَكَ

MAN TON

KING CARLES COMMENTS

فَأَدَّاهَا وَأَمَرْتَهُ بِٱلنَّصْحِ لَهَا ٱللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ٱكْثَرَ صَلَّيْتَ عَلَى آحَدِ مِنْ خَلْقِكَ وَآتِهِ عَنَّا ٱفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ ه عَنَّا ٱفْضَلَ وَٱكْرَمَ مَاجَزَيْتَ آحَداً الْغَافِرُ اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأُخْيَارِ الأَنْجَبِينَ .

できたい しょうしょう スプラング・スクラング تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ حَدُّ الشَّدَآثِدِ ئم إلى لقُدْرَ تكَ الأشيآءُ إرَادَتِكَ

シャグルング

KIND OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

قَوْلِكَ مُؤْتَمَرَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيكَ مُنْزَجِرَةٌ أَنْتَ الْلَاعُوُّ لِلْمُهمَّاتِ وَٱنْتَ الْلَفْزَءُ فِي الْلَلِمَّاتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلًّا مَا كَشَفْتَ وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ قَدْ تَكَاَّدَنِي ثِقْلُهُ وَاللَّهُ بِي مَا قَدْ بَهَظَني حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ أُوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَجُّهْتَهُ إِلَىَّ فَلَا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ وَلَا صَارِفَ لِمَا وَجُهْتَ وَلَا فَاتِحَ لِلَا أَغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِلَا وَلاَ مُيَسِّرَ لِلَا عَسَّرْتَ وَلاَ

خَذَلْتَ افْتَحْ لِي يَا رَبِّ وكالمتا

حَدَثَ عَلَيَّ هَمَّا وَآنْتَ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مُنيتُ بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ كَشْفِ مَا مُنيتُ بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ اَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

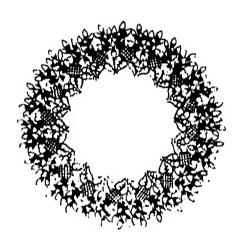

وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ
فَ الْإِسْتِعَادَة مِنَ المَكَارَه وسِيَ
فَ الْإِسْتِعَادَة مِنَ المَكَارَه وسِيَ
الْأَخْلَاق ومَذَام الْأَفْعَالَ

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحُرْصِ وَسَوْرَةِ الْغَضَبِ وَغَلَبَةِ الْحُسَدِ وَضَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ ، وَإِلْخَاحِ الشَّهْوَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ ، وَإِلْخَاحِ الشَّهْوَةِ وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ وَمُتَابَعَةِ الْهَوَى وَخُالَفَةِ وَمَلَكَةِ الْخُوى وَخُالَفَةِ الْمُدَى وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ الْمُدَى وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالإصرَادِ وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالإصرَادِ وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالإصرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالْإِصْرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالْإِصْرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِيْلِ الْمُؤْمِدِ وَالْمِرَادِ وَالْمِرَادِ وَالْمِنْ وَالْمِرَادِ وَالْمِرْادِ وَالْمِرْادِ وَالْمِرْادِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُونِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِلُةِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلَيْ وَالْمُنْ وَالْمُونِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُةُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

عَلَى الْمَأْثُم وَاسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْثَارِ ٱلطَّاعَةِ وَمُبَاهَاتِ الْكُكْثرينَ وَالإِزْرَآءِ بِالْلُقِلِينَ وَسُوٓءِ الْوِلَايَةِ لِلنَّ تَحْتَ أَيْدِينَا وَتَرْكِ آلشُّكُو لِلَنْ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِمًا أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقِّ أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْم وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطُويَ عَلَى غِشَ أَحَدٍ وَأَنْ نُعْجَبَ بِأَعْمَالِنَا وَنَمُدُّ فِي آمَالِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوِّءِ السَّريرَةِ وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ وَأَنْ يَسْتَحُوذَ الشَّيْطَانُ أَوْ يَنْكُبَنَا الزَّمَانُ أَوْ عَلَيْنَا بكَ آلسُّلْطَانُ وَنَعُوذُ فِقْدَان الإسْرَافِ وَمِنْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَفَاف وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَآءِ وَمِنْ في شِدَّةٍ وَمَيْتَةٍ عَلَى غَيْرٍ عُدَّةٍ بك الشقاء الشُّهُ اب الْمآب کُاً ذُلكَ

NACES TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE

是了这个图1.25%

بِرَهُمَتِكَ وَجَمِيعَ الْكُوْمِنِينَ وَالْكُوْمِنَاتِ يَا الْكُوْمِنَاتِ يَا الرَّاحِمِينَ .



CALL CONTRACTOR SANCES OF THE استشاق إلى طرك مِن الله جَلَّحَ لَا له عَنْ مَكْرُوهِكَ وَقَفْنَا بَيْنَ فَنآءً وَاجْعَل بَقَآءً . وَإِذَا هَمَمْنَ KIND OF THE PROPERTY OF THE PR W. S. K. W. L. W.

أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْ الآخَرُ عَلَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا وَأَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخَطُكَ وَلاَ تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفُوسِنَا فَإِنَّهَا مُغْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ مَا وَفَّقْتَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا رَجْتَ وَإِنَّكَ مِنَ الضَّعْفِ خَلَقْتَنَا وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا وَمِنْ مَآءٍ مَهين ابْتَدَأْتُنَا فَلَا حَوْلَ لَنَا اِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا بعِزَّ تِكَ [بعَوْنِكَ] فَٱيِّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ وَسَدُّدْنَا بتُسْدِيدِكَ

قُلُوبنَا عَمَّا خَالَفَ لَنَا سَيِّئَةٌ جَزَآءَكَ وَلاَ تَبْقَىٰ بها عِقَابَكَ





اَللَّهُمَّ إِنْ تَشَا تُعْفُ عَنَّا فَبِغَدُلِكَ فَبِفَصْلِكَ فَإِنْ تَشَأْ تُعَدِّبْنَا فَبِعَدُلِكَ فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوَكَ بِمَنِّكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُرِكَ فَإِنَّهُ لاَ طَاقَةَ لَنَا عَفْوِكَ بِعَدْلِكَ وَلاَ نَجَاةً لاَّحَدٍ مِنَّا دُونَ بِعَدْلِكَ وَلاَ نَجَاةً لاَّحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ يَا غَنِيَّ الأَعْنِيَآءِ هَا نَحْنُ عَفُوكَ يَا غَنِيَّ الأَعْنِيَآءِ هَا نَحْنُ عَبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنَا اَفْقَرُ الْفُقَرَآءِ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنَا اَفْقَرُ الْفُقَرَآءِ

فَاقَتَنَا بكَ رْفَدَ فَضْلَكَ فَإِلَى مَنْ أَيْنَ مَـٰذُهَبُنَا الَّذِينَ وَعَـدْتَ عَنْهُمْ وَأَشْبَهُ الْأَشْيَآءِ بَمَثِ وَغَوْثُ

KING WINDS THE WAS

فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا اِلَيْكَ وَأَغْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا آنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ اَللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ شَايَعْنَاهُ عَلَى مُعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالِهِ عَلَى مُعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالِهِ وَلا تُشْمِتُهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِنَا إِيَّاهُ لَكَ وَرَغْبَتِنَا عَنْهُ إِلَيْكَ .

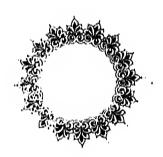



کُاً ِ

طَاعَةٍ فإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعًا مِنْ

فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةِ لا تَلْحَقُّنَا فِيهِ تُدْركُنَا فِيهِ تَبعَةٌ وَلاَ حَتَّى يَنْصَرفَ عَنَّا كُتَّابُ آلسَّيِّئَاتِ بصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْر سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَات عَنَّا مَسْرُ ورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا وإِذَا انْقَضَتْ آيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَرُّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِيْ عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لاَ تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِ الْجُتَرَحْنَاهُ وَلاَ مَعْصِيةِ اقْتَرَفْنَاهَا ، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى وَلاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ مِمَنْ دَعَاكَ عِبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ مِمَنْ دَعَاكَ وَمُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ .



وَبِرْدِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَبِرْدِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِالإعتراف وَملَ لَبِ السَّوبَةِ إلى الله تعالى

اَللَّهُمَّ إِيَّاهُ عَيْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلَالٌ ثَلَاثُ وَتَعْدُونِ عَلَيْهَا خَلَّةً وَاحِدَةً يَعْجُبُنِي اَمْرُ اَمَرْتَ بِهِ وَاحِدَةً يَعْجُبُنِي اَمْرُ اَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ وَمَهْيٌ مَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ وَمَهْيٌ مَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَبْطَأَتُ عَنْهُ وَمَهْيٌ مَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَبْطَأَتُ عَنْهُ وَنِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا فَيَعْدُونِي عَلَى مَنْ اَقْبَلَ عَلَى مَنْ اَقْبَلَ

عَلَىْكَ وَ وَفَدَ انك ائتدَآءً فَعَا عِزُّكَ *و*ُقُوفَ عَلَى اعلاني عَوْر إِقْرَادِي

إِعْتِرافي لَكَ بِقَبِيْحٍ مَا ارْتَكَبْتُ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُبْحَانَكَ لا أَيْأُسِرُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ التُّوْبَةِ إِلَيْكَ بَلْ اَقُولُ مَقَالَ الظَّالِم لِنَفْسِ بحُرْمَةِ رَبِّهِ ٱلَّذِي عَظُمَتْ فَجَلَّتْ وَأَدْبَرَتْ رَأَيٰ مُدَّةً الْعُمْرِ قَدِ لَهُ مَنْكَ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لَا عَعِيصَ

لَهُ عَنْكَ تَلَقَّاكَ بِالإِنَابَةِ لَكَ ٱلتَّوْبَةَ فَقَامَ اِلَيْكَ طَاهِرٍ نَقِيٍّ ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ قَدْ تَطَأْطَأً لَكَ فَانْحَنَىٰ فَانْثَنَىٰ وَقَدْ أَرْعَشَتْ سَيَتُهُ رَجْلَيْهِ وَغَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّيْه يَدْعُوكَ بِيَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ وَيَا انْتَابَهُ الْلُسْتَرْجِمُونَ وَيَا اَرْحَمَ مَن مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ عَفْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِقْمَتِهِ مَنْ رضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ ٱلتَّجَاوُزِ وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الإِنَابَةِ وَيَا اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِٱلتُّوْبَةِ وَيَا مَنْ فِعْلِهِمْ بِالْيَسِيْرِ وَيَا الدَّعَآءِ وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ إجَابَةَ آنَا بِأُعْصِيٰ مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ وَمَا مَن آعْتَذَرَ اِلَيْكَ أثا

اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَالِص يَتَكَأُّدُكَ وَأَنَّ اَحَبُّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ آلاسْتِكْبَارَ عَلَيْكَ الإصرار وَلَزمَ الإسْتِغْفَارَ وَأَنَا أَبْرَأُ اِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ

سْتَغْفِرُكَ لَمَا قَصَّرْتُ فِيهِ بك اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَاللهِ عَلَيَّ مِنْكَ وَأَجِرْنِ مِمَّا فَائْكَ مَلِيءٌ بِالْعَفْوِ الإسآءةِ مَغْفرَ ةِ مَعْرُونُ بِٱلتَّجَاوُرْ غَافِرٌ غَيْرُكَ عَلَى نَفْسى إِلَّا إِيَّاكَ إِنَّكَ آهُمُ. وَأَهْأُزُ

The state of the s

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآقْضِ حَاجَتِي وَآمِنْ وَآمِنْ وَآمِنْ خَوْفَ فَنْبِي وَآمِنْ خَوْفَ فَنْبِي وَآمِنْ خَوْفَ فَفْسِيْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .

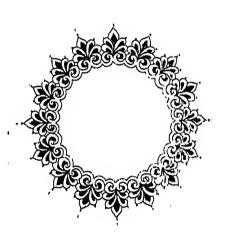



اَللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَىٰ مَطْلَبِ الْخَاجَاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلَبَاتِ وَيَا مَنْ لاَ
لاَ يَبِيْعُ نِعَمَهُ بِالأَيْمَانِ ، وَيَا مَنْ لاَ
يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالأَيْمَانِ وَيَا مَنْ لاَ
يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالأَثْمَانِ وَيَا مَنْ لاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَنْ يُستَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَنْ يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ لَا تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ لَا تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ لَا تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ

الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ حكْمَتُهُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ يُعَنِّيهِ دُعَآءُ الدَّاعِينَ وَأَنْتَ وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْر إِلَيْكَ أهْلُ سَدّ الْفَقْر عَنْ نَفْسِهِ وَرَامَ صَرْفَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ

دُو نَكَ للحرْمَا وَأ اَللَّهُمَّ وَلِيْ الإحْسَ قَدْ حيل وسو ده ش مَنْ يَرْفَعُ في زَلَّةٌ مِنْ زَلَل الْلُذْنِينَ ثُمَّ غَفْلَتِي مِنْ ليْ زَلَّتِي

عَنْ عَثْرَتِي وَقُلْتُ كَيْفَ يَسْاَلُ مُحْتَاجً مُحْتَاجاً مُعْدِمُ إِلَى مُعْدِم فَقَصَدْتُكَ بِٱلنَّقَةِ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرُ وُسْعِكَ وَأَنَّ آحَـدٍ وَأَنَّ أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ عَلَى وَآلِهِ وَاحْمِلْ

عَلَى التَّفَضُّل وَلاَ بِعَدْلِكَ عَلَى ٱلاِسْتِحْقَاقِ فَهٰ أَنَا بِأُوَّلَ ِ الْمَنْعَ وَلَا بِأَوَّلِ سَائِل الْجُرْمَانَ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى وَكُنْ لِدُعَاثِي مُجيباً وَمِنْ قَريباً وَلِتَضَرُّعِي رَاحِم سَامِعاً وَلا تَبُتُّ سَبَ فيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى

زَوَا قد 9 ذا عَوْناً ر سر وكذ كَذَا يا ٦ وَ تَ**ذ**ْكُ ار 4 نت 4 س يَ 2.4.7. THE 

وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوٰاتُكَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ تَرُدَّنِي خَآئِباً.



وَمِرْدِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِرْدِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ الس

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَآءُ الْتَظَلِّمِينَ وَيَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي قِصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَدْ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَدْ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَدْ عَلِمْتَ يَا إِلَهِي مَا نَالَنِي مِنْ [ فُلاَنِ عَلِمْتَ يَا إِلَهِي مَا نَالَنِي مِنْ [ فُلاَنِ عَلْمُتَ يَا إِلَهِي مَا نَالَنِي مِنْ [ فُلاَنِ بَعُد عَظَرْت وَمَا انْتَهَكَهُ بُنِ فُلاَنٍ إِنْ فُلاَنٍ إِنَّا مَظَرْت وَمَا انْتَهَكَهُ

عَلَيْهِ بَطَراً حَحَا ثُ نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاغْترَاراً بِنَكِيرِكَ اَللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَدُوِّي عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ وَافْلُلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ شُغْلًا في مَا يَلِيهِ وَعَجْزاً عَمَّا اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ يُناويْهِ تُسَوِّغُ لَهُ ظُلْمِي وَأَحْسِنْ عَلَيْهِ سمْنِي مِنْ مِثْلِ ٱفْعَالِهِ وَاعْد فيَ مِثْل ِ حَالِهِ ٱللَّهُمَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِدْنِي عَلَيْهِ

عَدُويٰ حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظِي شَفَاَّةً ۚ وَمِنْ حَنَقِى عَلَيْهِ وَفَآءً ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَوِّضْنِي مِنْ عَفْوَكَ وَٱبْدِلْنِي َ بِسُوٓ بِيْ رَحْمَتَكَ فَكُلَّا جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ وَكُلُّ مُوْزِئَة مَوْجِدَتِكَ ٱللَّهُمَّ فَكَمَا مَعَ كَرَّهْتَ إِلَىَّ أَنْ أَظْلِمَ فَقِنِي مِنْ أَنْ ٱللَّهُمَّ لَا ٱشْكُو إِلَى آحَدِ سِوَاكَ وَلَا اَسْتَعِينُ بِحَاكِمِ غَيْرِكَ حَاشَاكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصِلْ دُعَآئِي

وَاقْرَ نْ تَفْتِنْهُ ُركَ فَيُصِرُّ عَلَى ظُلْمِي وَيَمَ ٱللَّهُمُّ صَلِّ

لخد َةُ عِنْدَكَ كِ

تَّغَيَّرْتَ آمِينَ رَبَّ الْعَالِمِينَ ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

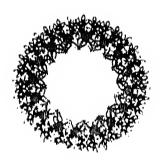

ومزدعان علنه السّلام الرّام في المركز المركز

اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ ازَلْ اتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةِ بَدَنِي ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلْ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَهَا اَدْرِي ، يَا عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَهَا اَدْرِي ، يَا الشَّكْرِ اللَّهِي ، أَيُّ الْحَالَيْنِ اَحَقُّ بِالشَّكْرِ اللَّهِي ، أَيُّ الْوَقْتَيْنِ اَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ ؟ لَكَ ؟ وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ اَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ ؟ لَكَ ؟ وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ اَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ ؟ الْوَقْتَ الصِّحَةِ الَّتِي هَنَّاتَنِي فِيهَا السَّحَةِ الَّتِي هَنَّاتَنِي فِيهَا اللَّهِ عَنَّاتَنِي فِيهَا

رزْقِكَ و 4 14 ذَٰلِكَ و زَ کِیِّ

قَلْبٌ

صَرْعَتِي إِلَى تَجَاوُزِكَ وَخَلاصي مِنْ هَذِهِ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَسَلاَمَتِي مِنْ هَذِهِ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَسَلاَمَتِي مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَى فَرَجِكَ إِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ بِالإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .



وَمِر دِعَانِ عِلَنِهِ السَّلَامِ وَمِر دِعَانِ عِلَنِهِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَالِمِينَ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَامِ الْمَانِينَ السَّلَامِ اللَّهِ الْمَانِينَ السَّلَامِ اللَّهِ الْمَانِينَ السَّلَامِ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

اَللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ الْمُذْنِبُونَ وَيَا مَنْ اِلَى ذِكْرِ اِحْسَانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِخِيْفَتِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِخِيْفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ يَا انْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِش غَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مُسْتَوْحِش غَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مُكْرُوبٍ كَلِّ عَضْدَ كُلِّ عَضْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ مَكْلً مُحْتَاجٍ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ وَيَا عَضْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ مَا عَضْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَا الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مِنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مِنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مِنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُحْتَاجِ مُنْ الْمُعْتَاجِ مُ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَاجِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَاجِ مُنْ الْمُعْتِيبِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَاجِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَاجِ الْمُنْ الْمُ

أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ كُلُّ شَيَ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَأَنْتَ غَنْلُوق فِي نِعَمِكَ سَهْماً وَٱنْتَ عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ وَأَنْتَ أمَامَ غَضَبهِ تَسْعَى رَحْمَتُهُ الذِي وَأَنْتَ الَّذِي عَطَآؤُهُ آكْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلَّهُمْ فِي وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ جَزَآءِ مَنْ أَعْطَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفَرِّطُ فِي عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ وَأَنَا يَا عَبْدُكَ الَّذِي اَمَرْتَهُ بِالدُّعَآءِ

وَسَعْدَيْكَ هَا أَنَا ذَا يَا فَقَالَ لَيُّنْكَ مَطْرُوحٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي وَانَّا الَّذِي الْخَطَايَا ظَهْرَهُ آلذُّنُوبُ عُمْرَهُ وَآنَا الَّذِي بِجَهْلِهِ عَصَاكَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ لِذَاكَ هَلْ أَنْتَ يَا لِهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ فَأَبْلِغَ فِي الدُّعَآءِ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَاكَ فَأُشِرعَ فِي الْبُكَآءِ أَمْ أَنْتَ عَمَّنْ عَفَّرَ لَكَ وَجْهَ مُتجَاوِزُ تَذَلَّلًا ؟ أَمْ أَنْتَ مُغْنِ مَنْ شَكَا إِلَيْكِ فَقْرَهُ تَوَكَّلًا ؟ إَلَمَى

تَخْذُلَ وَلاَ غُدُكُ ٤ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَى ٱقْدَ يَدَيْكَ وره و بِٱلرَّحْمَةِ فَصَاً عَلَى وَأَذْ جهني بالعَفْو قَدْ فَيْضَ دُمّ مِنْ

يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ اِلَى سُوءِ ْحَهِدْتَ مِنِي فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلْهِيْ بِرُشْدِهِ ؟ وَمَنْ أَغْفَلُ مِنَّى عَنْ حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنَّى مِن اسْتِصْلَاحِ نَفْسِهِ حِيْنَ ٱنْفِقُ مَا ٱجْرَيْتَ عَلَيٌّ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَمَنْ ٱبْعَدَّ الْبَاطِل وَأَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَى السُّوءِ مِنَّى أَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةٍ الشَّيْطَانِ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ عُمِيً وَلاً نِسْيَانِ

ظِی لَهُ وَاَنَا حِینَئِذٍ مُوقِنٌ بِاَنَ دَعْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّة دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ شُبْحَانَكَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسى وَأُعَدُّدُهُ مِ أَمْري عَنَّى وَإِبْطَآؤُكَ ذُلِكَ تَأَنِّياً مِنْكَ لِي وَتَفَضَّلًا مِنْكَ عَلَيَّ لِأ عَنْ سَيِّئَاتِيَ

بَلْ أَنَا يَا إِلْهِي أَكْثَرُ ذُنُوباً وَأَقْبَحُ آثاراً وَاشْنَعُ اَفْعَالًا وَاشَدُّ فَي الْسَاطا بَهَ وَاضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتكَ تَيَقُّظاً وَأَقَلَّ لِوَعِيْدِكَ وَارْتِقَاباً مِنْ أَنْ أُحْصِيَ لَكَ عُيُوبِي اَوْ اَقْدِرَ عَلَى ذِكْرَ ذُنُوبِي وَائِّمَا اُوبِّخُ بهَذَا نَفْسي طَمَعًا في رَأْفَتِكَ الَّتي بهَا صَلَاحُ آمْرِ ٱلْمُدْنِيينَ وَرَجَآءً الَّتِي بَهَا فَكَاكُ رِقَابِ وَهَٰذِهِ ۚ رَقْبَتِي قَدْ وآلِه

تَتَنَشَّرُ بادِ آ

وَمِن دَعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إذاً ذَكُر الشِّيطان فاستَعَاد مِنْه وَمِن عَداوَتهِ وكيدهِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَمَكَائِدِهِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَمِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِيهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ وَانْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فَعُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ وَانْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي الصَّلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا فِي الصَّلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا فِي الصَّلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا فِي الْمَعْمِيتِكَ ، اَوْ أَنْ يَعْسُنَ عِنْدَنَا مَا كَرَّهَ خَسَّنَ لَنَا اَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرَّهَ خَسَّنَ لَنَا اَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرَّهُ

ختره وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ ٱلتَّقَيٰ خِا

TO STATE OF THE ST اللَّهُمَّ وَمَا نَعَرُّ فْنَاهُ وَإِذَا وَأَهْمُنَا نُكَايِدُهُ بِهِ وَايْقظْنَا لَّهُمَّ وَأَشْرِر وَ ٱلْطُفْ لَنَا

مِنَّا وَادْرَأَهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَذُوي

الْعُلُوم الرَّ بَّانِيَّة آُحْلُلْ مَا عَقَدَ وَافْتُقْ مَا رَتَقَ وَافْسَخْ إذَا وَتُبِّطُهُ عَزَمَ وَانْقُ اَللَّهُمَّ وَاهْزِمْ وَأَرْغِمْ وَآهْدِمْ كُهْفَهُ أعْدآيْهِ اجْعَلْنَا في اَوْلِيَآئِهِ عَنْ عِدَادِ وَاعْزِ لْنَا نَسْتَجِيبُ لَهُ إِذَا اسْتُهْوَانَا وَلَا نَاْمُرُ بَمُنَاوَاتِهِ مَنْ اَطَاعَ اَمْرَنَا مُتَابَعَته ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ زَجْرَنَا

ٱلْمُوْسَلِينَ وَ إِخْوَانَنَا مِمَّا اسْتَعَدْنَا تَجْرَنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ دَعَوْنَا بِهِ وَأَعْطِنَا مَا لَنَا وَاحْفَظْ لَنَا مَا نَسِيْنَاهُ وَصَيِّرْنَا بِلَالِكَ الصَّالِحِينَ وَمَرَاتِب الْلُؤْمِنِينَ آمِينَ رَبِّ الْعَالِمِينَ .

وَمِرْدِهَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمَالِيةِ السَّلَامِ الْمَالِيةِ السَّلَامِ الْمُعَالَّدِهِ مَالِيةِ السَّلَامِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِي مِنْ بَلَائِكَ فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونَ مَا عَجَّلْتَ فِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا آحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي قَدْ شَقِيتُ بِمَا آحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي بَمَا كَرِهْتُ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ أَوْ بِتُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ أَوْ بِتُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ

يَدَيْ بَلَآءٍ لَا يَنْقَطِعُ وَوِزْرٍ لَا يَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِي مَا اَخَّرْتَ وَاَخِّرْ عَنِي مَا قَقَدِّمْ لِي مَا اَخَرْتَ وَاَخِّرْ عَنِي مَا قَدَّمْتَ فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَآءُ وَصَلِّ وَغَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَآءُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

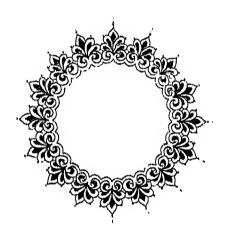

تجعكل صَلِّ عَلَى مِنْ بَرَكَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



مُحَمَّدٍ وَآل

مُّعَمَّدٍ وَآل ِ مُّعَمَّدٍ وَأَبْدِلْنِي مِنْ الشَّنَآنِ ٱلْمَوَدَّةَ وَمِنْ الَّادْنَيْنَ الْولَايَةَ وَمِنْ الْلَبَرَّةَ

ظَلَمَنی وَلِسَ عَلَى مَنْ مَرِهُ وَ ظَفَراً بَمَنْ عَانُدَ مَرْثُ Ĺ عُـ لِأَنْ

THE TA

أهل الْفُرْقَةِ وَ إِفْشَدَ ج

ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَتَوِّجْنِي بِالْكِفَايَةِ كُدّاً وَلَا تَرُدُّ دُعَآئِي عَلَيٌّ رَدًّا فَإِنِّي أَجْعَلُ لَكَ ضِدًا وَلَا أَدْعُو مَعَكَ نَدّاً لُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ بِيلَ الْهَِٰدَايَةِ لِلْبِرِّ فِي مَا

مِنْهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلاَ وَاجِرْ نِي أطْلُبُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَجْھ بالإقتار فاسترزق خُلْقِك ي شيرار أَعْطَانِ وَأَبْتَلَى بِذَمِّ فَأَفْتَتِنَ مَرِث

الله المهلة والمهج لي إلى مَعَبَّتِكَ سَبِيلاً سَهْلَةً أَكْمِلُ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالآخِرةِ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالدِهِ كَافْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى احَدٍ مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ وَانْتَ مُصَلِّ عَلَى احَدٍ مَنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ وَانْتَ مُصَلِّ عَلَى احَدٍ احْدَدٍ بَعْدَهُ وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّادِ.





لِي غَيْرَكَ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا سِوَاكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ وَلاَ قُوَّةً لِي عَلَى مِيلٌ هَوَاكَ وَلَا ٱبْلُغُ مًا عنْدَكَ اللَّا اَنَالُ رضَاكَ وَلاَ نَفْعاً وَلاَ

أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلَّاءٍ أَوْ کُلِّ لَكَ في

LACE OF THE PARTY OF THE PARTY

وَتَرْضَى اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكِ يَسِيرٌ .



THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T



إِلَى قَرَابَتِي

الْمُعَاصِي وَٱجْعَلْ هَوٰايَ يَرْدُ عَلَيَّ مِنْكَ وَ في مَا عَلَىٰ وَا وَاقْض عَنّي وَفَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ في

اَلْقَاكَ يَا

اَدْعُوكَ لَهُ وَكَآبَةَ مَا اَسْتَ<del>ه</del>

ذَلِكَ بِكَ وَحْدَكَ لَا في آلدُّعَآءِ إِنَّكَ

وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمُن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَّلَالِيَّةُ السَّلَامُ السَّلَامُ العَافِيهِ وَشَكْرِهَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَاللهِ وَاللهِ عَافِيَتَكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ وَحَصِّنِي بِعَافِيَتِكَ وَاكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ وَاكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْرِشْنِي بِعَافِيَتَكَ وَاعْرِشْنِي بِعَافِيَتِكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتَكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتِكَ فَي الدُّنْيَا تَقُرِقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا تَعْرَقُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا

تُولِّدُ قَبْرِ يَارَةِ

صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبِرَكَاتُكَ عَلَيْهِ آلِهِ وَزيَارَةِ آلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أبَداً مَا أَبْقَيْتَني عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَام وَ ذَلكَ مَقْبُولًا مَشْكُوراً مَذْكُوراً لَدَيْكَ مَذْخُوراً عِنْدَكَ وَأَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ ٱلثَّنَــَ عَلَيْكَ لِسَانِي وَاشْرَحْ لِلْرَاشِدِ دِينِكَ ہی وَاَعِذْنِ وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَةِ وَالْعَامَّةِ وَآللَّامَّةِ وَمِنْ شَرٍّ كُلِّم،

کُلِّ

عَنَّى وَادْحِرْ عَنَّى وَادْرَأُ عَنِّي شُرَّهُ وَرُدًّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ عَنَّى بَصَرَهُ وَتُصِمُّ عَنْ ذِكْرِي دُونَ اِخْطَارِی قَلْبَهُ وَتُخْرِسَ عَنَّى لِسَانَهُ وَتَقْمَعَ رَاْسَهُ وَتُذِلُّ عِزَّهُ وَتَكْسِرَ جَبَرُ وتَهُ وَتُذِلُّ رَقَبَتُهُ وَتَفْسَخَ وَتَوْمِنَني مِنْ جَمِيْع ضَرِّهِ وَشَرِّ وَلمـزهِ وحس وَهُمْــزهِ إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ



وَاجْعَلْ طَاعَتِي لِوالِدَيّ وَأُقَدِّمَ عَلَى رضَايَ رضَاهُمَا بِهِمَا وَإِنْ كَثَّرِ ٱللَّهُمَّ خَفِّضٍ أَشْكُرُ لَهُمَا تَرْبِيَتِي

وَاحْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ ٱللَّهُمَّ وَمَا تَعَدَّيٰا عَلَيَّ

أُدُّركُ مَا بِقَاض لَهُمَا وَلَا أَنَا عَلَى يًا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ أهل يَوْمَ تُجْزِيٰ كُلُّ نَفْس مًا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَ ادِك

سَاعَةٍ مِنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِدُعَآئِی لَهُمَا وَاغْفُرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِي كَرَامَتِكَ وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهِ وَرَحْمَتِكَ النَّكَ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيْمِ وَالْمَتَ اَرْحَمُ الرَّاحِينَ .

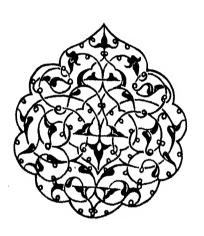

ہمْ عَدَدِي

عَاصِينَ وَلا عَاقِينَ وَلا نُخَالِفِينَ وَاَعِنِيْ عَـلَي تَرْ هِمْ وَبِرِّهِمْ وَهَبْ لِيْ مِنْ مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُّوراً وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِيْ وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوْناً عَلَى مَا سَاَلْتُكَ وَاعِذْنِي وَذُرِّيَّتَى جِيمِ فَإِنَّكَ وَامَرْ تَنَا وَرَغَّبْتَنَا فِي ثَوَاب عِقَابَهُ وَجَعَلْتَ لَنَا أَمَرْ تَنَا وَرَهَّبْتَنَا سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ عَدُوّاً يَكِيدُنَا تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ اَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا جْرَيْتَهُ مَجَارى دِمَائِنَا لَا يَغْفُلُ إِنْ وَيُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ إِنْ ثُبُّطَنَا كَذَبَنَا وَانْ مَنَّانًا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا عَنَّا بِكَثْرَةِ ٱلدُّعَآءِ لَكَ

بِحِينَ في بعِزِّكَ الكوسع الْحَلَالُ مِنْ ٱلْمُعَزِّينَ مِنَ الظُّلْم بِغِنَاكَ وَالْمَ وَآلزُّلَا، وَالْخَطْإِ خَبْر وَآلرُّشْدِ وَآلصَّوَ

بِقُدْرَتِكَ التَّارِكِينَ لِكُلِّ آلدُّنْيَا وَآ عَفُوٌ غَفُورٌ رَؤُونُ TO THE STATE OF TH



اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَايِّدْ مُنَاتَهَا بِقُوَّتِكَ وَاسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ جِدَتِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَاشْحَدْ اَسْلِحَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ وَاشْعَدْ اَسْلِحَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله وَاله وَالله وَا

تَأْذَنْ

أعْدَآءَك وَالتُّ ن ك المُشْرِكِينَ تَنَاوُ

آلنَّفَقَة بِٱلنَّشَاطِ وَأَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةً وَاجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ وَأَنْسِهِ ذِكْرَ الأهل وَالْوَلَدِ وَأَثُرُ لَهُ حُسْنَ آلنَّيَّةِ وَتَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ وَأَصْحِبْهُ ٱلسَّلَامَةَ الْجُبُن وَأَهْمُهُ الْجُرْأَةَ وَاَعْفِهِ مِنَ آلشِّدَّةَ وَآيِّدُهُ بِالنَّصْرَةِ السِّيرَ وَآلسُّنَنَ وَسَدُّدْهُ في وَأَعْزِلْ عَنْهُ الرِّياءَ ، آلسُّمْعَةِ وَاجْعَلْ فَكُرَهُ وَذِكْرَهُ وَظَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ فِيْكَ وَلَكَ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ

شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ أَوْ أَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً أَوْ رَعَىٰ لَهُ مِنْ وَرَآئِهِ حُرْمَةً فَأَجْر لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَمِثْلًا وَعَوِّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضاً حَاضِراً يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ مَا أَتُى إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ ر بربر وسر ور إِلَى مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلكَ وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ أَهْمُهُ أَمْرُ اَللَّهُمَّ وَآيُّهَا مُسْلِم وَاحْزَنَهُ أَتَّحَرُّبُ الْهُل الإسْلَاه عَلَيْهِمْ فَنَوَىٰ غَرْوَاً أَوْ هَمَّ آلشُّرْكِ

بجهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاكْتُب اسْمَهُ في الْعَابِدِينَ وَأَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَام الشُّهَدَآءِ وَالصَّالِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ مُحَمَّد صَلاَةً عَالِيَةً عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ مَشْرِفَةً فَوْقَ آلتَّجِيَّاتِ صَلاَةً لاَ مَدَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأَتَمُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى اَحَدٍ مِنْ اَوْلِيَآئِكَ إِنَّكَ الْمَثَّانُ الْحَمِيدُ الْمُثَانُ الْحَمِيدُ الْمُعَدِّلُ الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِلَّا تُرِيدُ . الْفَعَّالُ لِلَا تُرِيدُ .



وَمِن دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُتَعَرِّعًا إلى الله عَن وَحِبَل

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَخْلَصْتُ بِالْقِطَاعِيْ اللَّهُمَّ اِنْقِطَاعِيْ اللَّيْكَ وَصَرَفْتُ وَجَهِي عَمَّنْ يَخْتَاجَ إِلَىٰ رِفْدِكَ وَقَلَبْتُ مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ وَرَأَيْتُ اللَّحْتَاجِ اِلَى طَلَبَ الْلُحْتَاجِ اِلَى الْلُحْتَاجِ اِلَى الْلُحْتَاجِ اِلَى الْلُحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّحْتَاجِ اللَّيْ مِنْ اللَّحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلِ

طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُّوا وَرَامُوا ٱلثُّرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا وَحَاوَلُوا الإرْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا فَصَحَّ بِمَعَايَنَةِ أَمْثَالِهِمْ حَازِمٌ وَفَّقَهُ اعْتِبَارُهُ وَاَرْشَدَهُ اِلَى طَرِيق صَوَابِهِ اِخْتِبَارُهُ فَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ دُونَ كُلِّ مَسْؤُولِ مَوْضِعُ مَسْاَلَتِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبِ اِلَيْهِ وَلِيُّ حَاجَتِي أَنْتَ الْلَخْصُوصُ قَبْلَ كُلِّ مَدْعُوِّ بِدَعْوَتِ لَا يُشْرِكُكَ أَحَدُ فِي رَجَآئِي وَلاَ يُتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ في دُعآئِي وَلا يَنْظِمُهُ وَإِيَّاكَ نِدَائِي

وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ وَمَلَكَةً لَكَ يَا إِلَمِي وَدَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ إِلَّ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِهِ مَغْلُوبٌ عَلَى وَالْأَضْدَادِ الأشباه الأمْثَالِ وَالْأَنْدَادِ لاً إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ





اللَّهُمْ اِنْكُ ابْتَلَيْتَنَا فِي اَرْزَاقِنَا بِسُوةِ الطَّنِ وَفِي آجَالِنَا بِطُولِ الْأَمَلِ حَتَّى الْتَمَسْنَا اَرْزَاقَكَ مِنْ عِنْدَ الْمُرْزُوقِينَ وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي عَنْدَ الْمُرْزُوقِينَ وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي اعْمَارِ الْمُعَمِّرِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اعْمَارِ الْمُعَمَّرِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكُفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكُفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا وَالْهُمْنَا ثَقَةً خَالصَةً

الْكفَايَةَ الأوْفىٰ وَفي السَّمَآءِ وَمِرْدِهَا ثِوعَلَيْهِ السَّلَامِ فَالْمُونَةُ عَلَى قَصِبًاء الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِيَ الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلِقُ بِهِ وَجْهِي وَيَتَشَعَّبُ لَهُ وَيَحَارُ فِيهِ ذِهْنِي وَيَتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِي وَيَطُولُ بِمُمَارَسَتِهِ شُغُلِي وَيَتَشَعَّبُ لَهُ وَاعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَاعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَاعُودُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَاعُودُ فَصَلَّ وَفَعَلِ الدَّيْنِ وَسَهَرِهِ فَصَلَّ وَفَعَلِ اللَّيْنِ وَسَهَرِهِ فَصَلَّ عَلَى مُعْمَد وَآلِهِ وَاعِدْني مَنْهُ عَلَى مُعْمَد وَآلِهِ وَاعِدْني مَنْهُ مَنْهُ عَلَى مُعْمَد وَآلِهِ وَاعِدْني مَنْهُ مَنْهُ وَاعِدْني مَنْهُ مَنْهُ وَاعِدْني مَنْهُ وَاعْدَى اللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهِ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهِ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهِ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُنِي وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهِ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُني وَالْهُ وَاعْدُني وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهِ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَلِهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاللَّهِ وَاعْدُنِ وَاللَّهِ وَاعْدُنِ وَلَا وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاعْلَى وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاللَّهُ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنُ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُلُوا وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُونِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُنِ وَاعْدُونِ وَاعْدُنِ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ وَاعْدُنِ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ وَاعْدُونُ وَاعْد

W. T. A. Jan.

وَاَسْتَجِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ بَعْدَ مَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِرْنِي وَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ إنْفَاقِي وَازْ و

The Contract of the Contract o

أَوْ مَا اَتَعَقَّبُ مِنْهُ طُغْيَاناً ، إِلَىَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَآءِ وَاَعِنِّي عَلَى حُسْن الْصَّبْر وَمَا زَوَيْـ مِنْ مَتَاعِ ٱلدُّنْيَا ٱلفَ حُطَامِهَا وَعَجَّلْتُ لِي اِلَى جَوَارِكَ وَوُصْ وَذَرِيعَةً إِلَى جَنَّتِكَ إِنَّكَ ذو الْعَظِيم الْكَرِيمُ .

さつでんて グラインス アイス かいま

**不为其物以为自由** 

مَنْ لا

المُحْسِنِينَ وَيَا مَنْ هُو مَنتهى خُوفِ الْعَابِدِيْنَ وَيَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْعَابِدِيْنَ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ اَيْدِي الْمُتَّافِينَ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ اَيْدِي اللَّانُوبِ وَقَادَتْهُ اَزِمَّةُ الْخَطَايَا

CONTRACTOR OF THE SERVICE

وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَصَّرَ عَيَّا آمَرْتَ بِهِ تَفْريطاً وَتَعَاطِيٰ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَعْزِيزاً كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَاٰلُنْكِر فَضْلَ اِحْسَانِكَ اِلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَآئِبُ الْعَمِيٰ أَحْصِيَ مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ وَفَكَّرَ فِي مَا خَالَفَ بِهِ رَبُّهُ فَرَايٰ كَثِيرَ عِصْيَانِهِ كَثِيراً وَجَلِياً, خُخَالَفَته جَليْلًا فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلًا لَكَ مُسْتَحْبِياً مِنْكَ وَوَجُّهَ رَغْبَتَهُ اِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ فَامَّكَ بِطَمَعِهِ يَقِيناً

وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ اِخْلَاصاً قَدْ خَلاَ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوع فِيهِ غَيْرِكَ وَٱفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْذُوذٍ مِنْهُ سِوَاكَ فَمَثُلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعَاً وَغَمَّضَ بَصَرَهُ الَى الْأَرْضِ مَتَخَشُّه وَطَأْطَأً رَاْسَهُ لِعزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا وَابَثَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصِيٰ لَهَا خُشُوعاً وَاسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيم مَا وَقَعَ بِهِ في عِلْمِكَ وَقَبِيحٍ مَا فَضَحَهُ فِي حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوب

لَذَّاتُّهَا فَذَهَبَتْ Ý, يُنْكُرُ عَاقَىٰتَهُ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَرَحْمَتُهُ عَفْوُكَ الْكَريمُ الَّذِي غُفْرَانُ آلذُّنْبِ الْعَظِيمِ ٱللَّهُمَّ فَهَا أَنَا لأمرك ك آلدَّعَآءِ مُتَنَّ مِنَ جِبْ لَكُمْ اَللَّهُمَّ

The transfer of the second

لَكَ کَہُ

يُحَدِّثُ تَوْبَةً مَنْ لا يُضْمِرُ اَنْ يَعُودَ في وَلاَ خَطِيئَةٍ وَقَدْ قُلْتَ يَا اِلْهِي فِي مُحْكَمَ انَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَ كِتابك عَنْ ٱلسَّيِّئَاتِ وَتُحَبُّ ٱلتَّوَّابِينَ فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ وَآعْفُ عَنْ سَيِّئَاتِي كَمَا ضَمِنْتَ وَأَوْجِبْ لِيْ مَحَبَّتَكَ كُمَا شَرَطْتَ وَلَكَ يَا رَبِّ شَرَّطِى اَلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ وَضَمَانِي ي اَنْ اَرْجِعَ في مَذْمُومِكَ وَعَهْ

The state of the s

لَّهُمَّ إِنَّكَ معاصي قَدْ قَدْ نَسِيْتُهُنَّ وَكُلُّهُنَّ لْمِكَ الَّذِي لَا يَنْسِي ۅڒ۠ۯؘۿٵ عَنَّى ثِقْلَهَا *ُحَفِّ*فُ أنْ مڻ وَفَآءَ لِم، لخطايا إلا

في أَنْ أَكُونَ كَذٰلِكَ لاً أَحْتَاجُ بَعْدَهَا إِلَى مُوجِبَةً لِلَحْو مَا سَلَفَ

وَإِنِّي ٱتُّوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ ارَادَتَكَ أَوْ زَالَ عَنْ مَحَيَّتكَ قَلْبِي وَكَمْظَاتِ وَتَاْمَنُ مِمَّا يَخَافُ ٱللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَق بَيْنَ وَاضْطِرَابَ أَرْكَانِي مِنْ هَيْبَتِكَ اَقَامَتْني يَا رَبِّ ذُنُوبي مَقَامَ ا

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE SAME OF THE

فَلْيُؤْمِنِّي عَفْوُكَ فَهَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ أَسْمَعُ لَدَيْكَ اَوْ شَفَاعَةِ أَوْكَدُ عِنْدَكَ

KI COLON COLON COLON SELECTION OF THE SE

إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى الْمُذْنِينَ وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنِينِ اللَّهُمَّ وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنِينِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اَسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اَسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَةً بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَةً بَهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ يَسِرٌ.

وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن مَكَلاة اللّيل لِعَد المُنافِع مِن مَكَلاة اللّيل لِنفسِه في الإعتراف بالذّب

اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُتَأَبِّدِ بِالْخُلُودِ وَالْسُلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُودٍ وَلَا اعْوَاثٍ وَالْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ اللَّهُورِ وَخَوَالِي وَالْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ اللَّهُورِ وَخَوَالِي الأعْوَامِ وَمَوَاضِي الأَزْمَانِ وَخَوَالِي الأعْوَامِ وَمَوَاضِي الأَزْمَانِ وَالأَيَّامِ عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزًا لا حَدَّ لَهُ وَالْأَيَّامِ عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزًا لا حَدَّ لَهُ بِاَحِرِيَّةٍ بِاَوْلِيَةٍ وَلا مُنْتَهِى لَهُ بِآخِرِيَّةٍ وَالا مُنْتَهىٰ لَهُ بِآخِرِيَّةٍ وَالْسَتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًا سَقَطَتِ وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًا سَقَطَتِ وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًا سَقَطَتِ

الْأَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغَ آمَدِهِ وَلَا يَبْلُغُ اسْتَاْتُرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْصَىٰ النَّاعِتِينَ ضَلَّتْ فِيْكَ الصِّفَا وَتَفَسَّخَتْ دُونَكَ ٱلنُّعُوتُ وَحَارَتْ الأوهام كَذٰلِكَ كِبْرِيْآئِكَ لَطَائفُ الْأُوَّلُ فِي اَوَّلِيَّتِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لاَ تَزُولُ وَأَنَا الْعَبْدُ مِنْ يَدَى أَسْبَابُ الْوُصْلَاتِ الَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ وَتَقَ عِصَمُ الْأَمَالِ إِلَّا مَا أَنَا مُعْتَد

عَفْوكَ قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِنْ وَكُثْرَ عَلَيٌّ مَا وَإِنْ أَسَاءَ فَاعْفُ أَشْرَفَ عَلَى وَقَدْ الأعمال عِلْمُكَ وَانْكُشَفَ خُبْرِكَ وَلَا تَنْطَويْ عَنْكَ عَنْكَ وَقَدْ اسْتَحْوذَ عَلَى عَدُوُّكَ تَنْظَرَكَ

عَفْوُكَ وَلاً اقْنَطَ الآملين إنَّكَ فَتَرَ

إِلَى مَقَامُ مَن خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ وَظَهْ مِنَ الْخَطَايَا وَاقِفًا بَيْنَ ٱلرَّاغْ

إِلَى تَمَام

الْقُوَّةُ مِنِيَ وككاذ عَلَّ الْمَ أَعْدَمُ بِرَّكَ تتَأَكَّدُ مَعَ فَاتَفَرُّ غَ لِمَا هُوَ أَحْظَى فَأَنَا وَطَاعَةَ مَلَكَته تُسَهِّلَ إِلَى رِزْقِي

وَسَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِ*ي* مَّ إِنِّي ٱعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ رضَاكَ

آلنُكاا الْفَاغِرَةِ

وَالنَّهَارُ صَلاَةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا وَلاَ يُصْلِي عَدَدُهَا صَلاَةً تَشْحَنُ الْهُوَآءَ وَعُلاً الأَرْضَ وَالسَّلْآءَ صَلَّى اللَّهُ اللَّرْضَ وَالسَّلْآءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لاَ حَدَّ لَهٰ وَالِهِ بَعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لاَ حَدَّ لَهٰ وَلا مُنْتَهَىٰ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينُ .

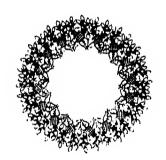



اَللَّهُمَّ إِنِّ اسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ لِيْ فِصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ لِيْ فِالْخِيْرَةِ وَآهُمْنَا مَعْرِفَةَ الإِخْتِيَارِ وَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَطَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِيمِ لِلَا حَكَمْتَ فَطَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِيمِ لِلَا حَكَمْتَ فَأَرْحُ عَنَّا رَيْبَ آلارْتِيَابِ وَآيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلَا تَسُمْنَا عَجْزَ بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلَا تَسُمْنَا عَجْزَ

لَعْمِ فَة عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ مَوْضِعَ رضَاكَ وَنَجْنَحَ إِلَى وَأَقَّرَتُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ وَحَبِّبْ إِلَيْنَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَآئِكَ وَسَهِّا عُلَيْنَا مِنْ حُكْمِكَ وَأَلْهُمْنَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَ وَلَا تَعْجِيلُ مَا اَخُّوْتَ وَلَا وَاخْتِمْ لَنَا

عَاقِبَةً وَأَكْرَمُ مَصِيراً إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيَةَ وَتَفْعَلُ مَا الْكَرِيَةَ وَتَفْعَلُ مَا تُريدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.





اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِتْرِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ ، وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ خُبْرِكَ ، فَكُلُّنَا قَدِ اقْتَرَفَ الْعَائِبَةَ فَلَمْ تَشْهَرْهُ ، وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَلَمْ تَقْضَحْهُ وَتَسَتَّرَ بِالْمَساوِى وَلَلَمْ تُدْلُلْ عَلَيْهِ كُمْ مَهْي لَكَ قَدْ اتَيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ وَامْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ وَامْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ وَامْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ

وَزَاجِراً عَنْ

The contract of the contract o

وَلاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ اِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ ، وَمِنْ آلذُّنُوبِ تَائِبُونَ وَصَلِّ عَلَى خِيرَتِكَ آللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الصَّفْوةِ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الصَّفْوةِ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ ، وَاجْعَلْنَا هَمُمْ سَامِعِينَ وَمُطِيعِينَ كَمَا آمَرْتَ .



وَمَتِّعْنَا بِثَرْوَةٍ لَا تَنْفَدُ وَايِّدْنَا بِعِزِّ لَا يُفْقَدُ وَاسِّرْحْنَا فِيْ مُلْكِ الْأَبَدِ اِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَجَدُ الْصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً اَحَدُ .

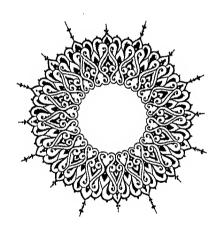



اَللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَيْنِ آيَتَانِ مِنْ آياتِكَ وَهَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ اَعْوَانِكَ يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ اَوْ نَقِمَةٍ ضَارَّةٍ فَلَا تُمْطِرُ نَا بِهَا مَطَرَ السُّوْءِ ، وَلَا تُلْبِسْنَا بِهَا لَبَاسَ الْبَلَاءِ اَللَّهُمَّ صَلِّ تُلْبِسْنَا بِهَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا نَفْعَ عَلَيْنَا نَفْعَ عَلَيْنَا نَفْعَ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذِهِ آلسَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ هَذِهِ آلسَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ هَذِهِ آلسَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ هَذِهِ آلسَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ

ءً ا مَادَّة

الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لاَ اِلَّهَ اِلَّا اَنْتَ الْيُكَ الْمُصِرُ .

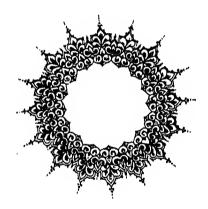



اَللَّهُمَّ إِنَّ اَحَداً لاَ يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْراً وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُلْزِمُهُ شُكْراً وَلاَ يَبْلُغُ مَبْلُغاً مِنْ طَاعَتِكَ وَإِنِ اجْتَهَدَ اللَّا كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ فِي فَضْلِكَ فَاشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ فَضُلِكَ فَاشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ وَاعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ شُكْرِكَ وَاعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ شَكْرِكَ وَاعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ

أطَاعَكَ مُعَامَلَة فيْه أَعْطَيْتَ كُلًّا مِنْهُمَا عِتْ لَهُ وَتَفَضَّلْتَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا بَمَ يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَافَأْتَ الْمُطيعَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لأَوْشَكَ أَنْ يَفْقً تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتَا وَاَنْ جَازَيْتَهُ عَلَى الْلُدَّة

The second of th

الْخَالدَة وَعَلَى الْغَايَة الْقَريبَةِ الْلَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ في مَا آكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَلَمْ الْمُنَاقَشَاتِ في الألاّتِ الَّتي تَسَبَّبَ باسْتعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَ تِكَ وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِك بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيْع مَا كَدَحَ لَهُ وَجُمْلَةٍ مَا سَعَى فِيهِ جَزَآءً لِلصُّغْرِيٰ مِنْ آيادِيْكَ وَمِنَنِكَ وَلَبَقِيَ رَهِيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِر نِعَمِكَ فَمَتىٰ كَانَ يَسْتَحِقُ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ لا مَتىٰ

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

تَعَبَّدَ لَكَ فَاَمًا في تَرْك

ِضِيَّ بِدُونِ وَاجِبِكَ فَمَنْ ٱكْرَمُ يَا الْهِي وَمَنْ اَشْقَىٰ مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لَا! مَنْ؟ فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ بالإحْسَانِ وَكَرُمْتَ أَنْ يُخَافَ نْكَ الَّا الْعَدْلُ لَا يُخْشَىٰ جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَلاَ يُخَافُ اغْفَالُكَ ثُوَاتَ مَنْ أَرْضَاكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَزدْني مِنْ وَهَبْ لِيْ هُدَاكَ مَا اَصِلُ بِهِ اِلَى إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ .

وَمِن دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفَكَالُ رَقْبُلُهُ فَالْإِعْرِلَا رَوَالْفُصِيرُ وَفَكَالُ رَقْبُلُهُ فَالْأَلْتُ الْمُعْلِيلُ وَفَكَالُ رَقْبُلُهُ فَالْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ ا

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَعْتَذِرُ اِلنَّكَ مِنْ مَطْلُومٍ طُلِمَ بِحَضْرَتِ فَلَمْ اَنْصُرْهُ وَمِنْ مَعْرُوفٍ اَسْدِيَ اِلَيَّ فَلَمْ اَشْكُرْهُ وَمِنْ مُسِيءٍ آعْتَذَرَ اِلَيَّ فَلَمْ اَشْكُرْهُ وَمِنْ مُسِيءٍ آعْتَذَرَ اِلَيَّ فَلَمْ اَعْذِرْهُ وَمِنْ ذِيْ فَاقَةٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أَوْفِرْهُ وَمِنْ حَقِّ ذِيْ حَقِّ لَزِمَنِي أَوْفِرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ لَمُؤْمِنٍ فَلَمْ أَوَقَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ مَوْمِنٍ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ لَمُؤْمِنٍ فَلَمْ أَوَقَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ مَوْمِنٍ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ لَمُؤْمِنٍ اللَّهُ أَوَقَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أَوَقَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُولِ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُولُولُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولُولِيْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ

-/4

مِنْهُنَّ وَمِنْ نَظَائِرِ هِنَّ آعْتِذَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ وَاعِظاً لِلَا بَيْنَ يَدَى مِنْ فَصَاِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآجْعَلْ نَدَامَتِي عَلَى مَا مِنَ ٱلزَّلَّاتِ وَعَزْمِي عَلَى تَرْكِ مَا تُوجِبُ لِي مَعَبَّتَكَ يَا مُحِبِّ التَّوَّابِينَ .

مِنِي دَرَكُ أَذيً انْ تُكَافِني

كَجِقَتْ رَحْمَتُكَ بِالْمُسِيْئِيمِ قَدْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ ٱلظَّالِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي أُسْوَةً مَنْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِع ٱلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ طَلِيقَ وَ رَطَاد عَفْوكَ . مِنْ إِسَارِ سُخْطِكَ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِكَ إِنَّكَ إِنَّ يَا اِلْهِي تَفْعَلْهُ بَمَنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ اسْتحْقَاقَ عُقُّـو بَتكَ وَلاَ نَفْسَهُ مِن اسْتِيجَابِ نَقِمَتِكَ يبريء

تَفْعَلْ ذٰلِكَ يَا الْهِي بَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ آكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ وَبَمَنْ يَأْسُهُ مِنَ اَوْكَدُ مِنْ رَجَائِهِ لِلْخَلَا آلنجاة لَا أَنْ يَكُونَ يَاسُهُ قُنُوطاً أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْترَاراً بَلْ لِقِلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ وَضَعْفِ حُجَجِهِ تَبِعَاتِهِ فَأَمَّا أَنْتَ يَا إِلْهَمْ فَأَهْلُ اَنْ لَا يَغْتَّرَ بِكَ وَلَا يَيْاَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ لِأَنَّكَ ٱلرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِيْ لَا يَمْنَعُ اَحَداً فَضْلَهُ وَلَا يَسْتَقْصى مِنْ اَحَدٍ حَقَّهُ

تَعَالَى ذِكْرُكَ عَنِ الْلَـ لْأَكُورِينَ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُكَ عَنِ الْلَسُويِينَ وَتَقَدَّسَتْ الْمُشُويِينَ وَفَشَتْ نِعْمَتُكَ فِي جَمِيْعِ الْمَخْلُوقِينَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ فَلَكَ الْعَالَمِينَ .

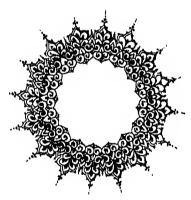



اللوت بَيْنَ أَيْدِيْنَا ذَكْرَنَا لَهُ غَبًّا وَاجْعَلْ الأعْمَالِ آلدُّنُوَّ مِنْهَا فَإِذَا وَٱنْزَلْتَهُ بِنَا أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ اَمِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ اَمِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ طَائِعِينَ غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ تَائِيِينَ غَيْرَ عُاصِينَ وَلَا مُصِرِّينَ يَا تَائِيِينَ غَيْرَ عُاصِينَ وَلَا مُصِرِّينَ يَا ضَامِنَ جَزَآءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصْلِحَ ضَامِنَ جَزَآءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصْلِحَ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ .





اللَّهُمَّ اِنَّكَ اَعْنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَهُ نُوراً وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَى كُلِّ كِتَابِ اَنْزَلْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ كِتَابِ اَنْزَلْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ كِتَابِ اَنْزَلْتَهُ وَفَرْقَاناً عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ وَفُرْقَاناً فَلَّ فَكُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ وَفُرْقَاناً فَرَّقْت بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَرَامِكَ وَقُرْآناً اَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ اَحْدَامِكَ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ الْحَكَامِكَ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ الْحَكَامِكَ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ الْعَبَادِكَ الْحَكَامِكَ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ

أَنْزَ لْتَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَآلِهِ لَوَ اتُكَ نُوراً نَهْتَدِي مِنْ ٱلضَّلَالَةِ وَاجْهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ التَصْدِيق إلى وَمِيزَانَ قِسْطِ لَا لاً يُطْفَأُ وَنُورَ هُديً وعَلَمَ نَجَاةٍ لَا بُرْهَانُهُ اهدرأر تَنَالُ قَصْدَ اَمَّ مَہ الْهَلَكَات مَرْ فَاِذْ

لَكَ بآ عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا مَمْلَهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا

وَلاَ يَلْتَمِسُ آلْهُدَىٰ في غَيْرِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلَالَةِ وَكُمَا نُصَبِّتَ بِهِ وَأَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا الَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآجْعَل آلقُوْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ مَنَازِلَ ِ الْكَرَامَةِ وَسُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ إِلَى السَّلَامَة وَسَبَباً نُجْزِيٰ النَّجٰاةَ في عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ وَذَريعَةً نَقْدِمُ بِهَا عَلَى نَعِيْمِ دَارِ الْلُقَامَةِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ وَهَبْ لَنَا

سْنَ شَمَائِل الأَبْرَار وَاقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ بِتَطْهيرهِ وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَآؤًا بِنُورِهِ وَلَمْ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَيَقْطَعَهُمْ بِخَدَع رهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَا وَ لأَقْدَامِنَا

The state of the s

مِرْ اڤترَاف حنّا عَنْ آلغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ اشِراً حَتَّى تُوصِ قُلُوبِنَا وَزُوا عَجَا الَّتي أمثالِهِ وَأَدِمْ بِالْقُرْآ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَى حُجُبْ بهِ ظاهِرِنا وًا-ٰ

لَنَا فِي قَائِداً الدُّنيا وَآلِهِ وَتَرْ ادُفَ التَّرٰاقِيَ وَقِي وَتَجَلَّىٰ مَلَكُ اْلمَوْت وَرَمَاهَا

الْمَنَايَا بِأَسْهُم وَحْشَةِ الْفِرَاقِ وَدَافَ لَهَا مِنْ زَعَافِ الْلَوْتِ كَأْسًا مَسْمُوسَةَ الْمَذَاقِ وَدَنَا مِنَّا إِلَى الآخِرَةِ رَحِيلٌ وَانْطِلَاقٌ وَصَارَت الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ الْأَعْنَاقِ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَاْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّلَاقِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدِ وَآلِهِ وَبَارِكُ لَنَا فِي حُلُول ِ دَار البليٰ وَطُول ِ الْلُقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقَ ٱلثَّرِيٰ وَاجْعَلِ ٱلْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ ٱلدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازلِنَا وَافْسَحْ لَنَا فِي حَاضِر القِيَامَةِ بمُوبقَاتِ اثْامِنَا وَارْحَمْ بِالْقُرْآنِ فِيْ مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ عَلَيْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنَا وَنَوِّرْ بِهِ قَبْلِ الْبَعْثِ سَدْف قُبُورنا ونَجِّنا بهِ مِنْ كُلِّ كَرْب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وشَدَائِدِ أَهْوَالِ يَوْم الطَّامَّةِ وَبَيِّضْ وُجُـوهَنَا يَـوْمَ تَسْـوَدُّ وُجُـوهُ الظُّلُّمَةِ فِي يَوْم الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَاجْعَلْ لَنَا فِي صُدُّورِ المُؤْمِنِينَ وُدّاً وَلاَ تجْعَلِ الْحَيَاةَ عَلَيْنَا نَكَداً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَرَسُولِكَ كَمَا لَكُ صَلِّ عَلِ عِنْدَكَ نُورَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَحْيِنَا عَلَى

ELECTRICATE SERVICE

مَلآئِكَتِكَ الْلُقَرَّبِينَ وَانْبِيَائِكَ الْلُوْسَلِينَ الْلُوْسَلِينَ الْلُوْسَلِينَ الْلُهِ الْلُهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّلِينِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

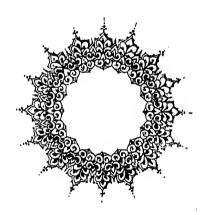



وَالإِنْارَةِ وَالْكُسُ كُلِّ ذَلِكَ ٱنْتَ لَهُ مُطِيْعٌ ﴿ وَخَالِقَكَ وَمُقَدِّرِي وَمُقَدِّرَكُ وَمُصَوِّرَكَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى وَأَنْ يَجْعَلَكَ الْأَيَّامُ وَطَهَارَةٍ لَا تُدَنِّسُهَ

السيئات نُكُذَ وَنِعْمَةٍ نُظَرَ تُعَبَّدُ لَكَ فِيهِ فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ شُكْرَ وَأَوْزِعْنَا فِيهِ

ELECT TO

فِيهِ جُنَنَ الْعَافِيَةِ وَآثَمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْلِنَّةَ إِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ وَصَلَّى اَللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ الطَّلِينَ الطَّاهِرِينَ .



الَّذِيْ هَدَانَا أهْلِهِ لِنَكُونَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرَاماً وَجَعَلَ لَهُ

مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلاَمٌ دَآئِمُ الْبَرَكَةِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ فِيهِ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَ

عَلَى أَتَمِّ الطَّهُور وَوَفَّقْنَا فِيهِ لِأَنْ نَصِلَ ٱرْحَامَنَا بِٱلبِرِّ وَ ٱلصِّلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جيرانَنا بالإفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ ٱلتَّبِعَاتِ وَأَنْ نُطَهِّرَهَا بإخْرَاجِ ٱلزَّكُوَاتِ وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِيَ فِيْكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوالِيهِ وَالْحِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ وَاَنْ

حَتَّىٰ لَا يُورِدَ لَا بِكَتِكَ إِلَّا دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ اَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَانْوَاع القُرْبَةِ إِلَيْكَ ً إِنِّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِن ٱبْتِدَاثِهِ إِلَى فَنَائِهِ مِنْ مَلَكِ قَرَّبْتُهُ أَوْ نَب تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَهَّلْنَا

اَوْلِيَاءَكَ وَالإِغْفَالَ وَآلِـهِ وَاِذَا كَانَ لَكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ

هَذَا رقَابٌ مِنْ تِلْكَ آلرِّقَاب مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَار لَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ هِلَالِهِ وَاسْلَخْ عَنَّا مَعَ إِنْحَاق وَأَخْلَصْتَنَ ٱلسَّيِّئاتِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱلِهِ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا وَإِنْ زِغْنَا فِيهِ وأعنا ىغَفْلَةٍ كَذَلِكَ ك

عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ سِهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ لَمَا



شُكْرَكَ وَتُكَافِئُ مَنْ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ تَسْتُرُ عَلَى حَمدَك مَنْ لَوْ شَئْتَ فَضَحْتَهُ وَتَجُودُ عَلَى مَنْ وَكِلَاهُمَا أَهْأَ, مَنَعْتَهُ وَالْمَنْع آلتَجَاوُز عَلَى وَأُمْهَ

A CONTRACTOR OF THE

الإعْذَار إِلَيْهِ وَبَعْدَ عَلَيْهِ كَرَماً مِنْ عَفُوكَ يَا فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى إلَى رَ بُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُ

لَنَا انَّكَ عُذْرُ مَنْ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِل ِ بَعْدَ فَتْح آلدَّلِيْل وَأَنْتَ الَّذِي عَلَى

نظائرهن في

ECT TO BE TO THE THE SECTION OF THE WORLD

خِرِينَ فَذَكَرُوكَ بِمَنَّكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ وَدَعَوْكَ بِأَمْرِكَ وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَباً لِمَزيدِكَ وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْل، الَّذِيْ دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفاً بالإحْسَان وَمَنْعُوتاً بالامْتِثالِ ومَحْمُوداً بِكُلِّ لسان فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ للْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنِيَّ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ

وَالطُّوْلِ مَا أَفْشَى فينا وَيَصّرُ الى كرامتك وَالوُّصُولَ تىلك

عَلِي كُلِّ اَوْقَا الْقُرْ آن وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ وَٱجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ آلقِيَام خَيْرٌ مِنْ

. وَٱنْتَ الْلَلِيءُ بِمَا رُغِبَ الْجُوَادُ بَمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ الْقَريبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا مَقَامَ خَمْدٍ وَصَحِبَنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ وَارْبَحَنَا اَفْضَلَ اَرْبَاحِ الْعَالِينَ ثُمَّ عِنْدَ تَمَام وَقْتِهِ وَٱنْقِطَاع فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وَوَفَاءِ عَدَدِهِ ودَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَاوْحَشَنَا آنْصِرَافُهُ عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ ٱلذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَالْخُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ وَالْحَقُّ

اْلَمَقْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِلُونَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ ٱللَّهِ الْأَكْبَرَ وَيَا عِيْدَ أَوْلِيَائِهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ٱكْرَمَ مَصْحُوب مِنْ الأَوْقَاتِ وَيَا خَيْرَ شَهْر الْأَيَّام وَالسَّاعَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ قَرُبَتْ فِيهِ الآلمالُ وَنُشِرَتْ الْأَعْمَالُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ قَرين جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَاَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَمَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ الِيفِ أَنْسَ مُقْبِلًا فَسَرَّ

أعَانَ أمخاك كَانَ لأنواع سْتَرَكَ كَانَ اَطْوَلِكَ وَاَهْيَبَ

السُّلامُ هُوَ مِنْ كُلِّ اَمْر سَلاً عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ وَغَسَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ غَبْرَ بَرَماً وَلاَ مَتْرُوكِ صِيَامُهُ سَأَماً اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبِ قَبْلَ وَقْتِهِ كُمْ مِنْ سُوءٍ صُرفَ بِكَ عَنَّا

عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْـ à غَدَاً وَعَلَى بَرَكاتك إنَّا هَذَا فْتَنَا آثُر°تَنَا إِقْرَاراً بِالإِسَاءَةِ وَآعْتِرَافاً بِالإِضَاعَةِ قُلُوبِنَا الإعْتِذَارِ فَأَجِرْنَا أصَاننا به اْلَمْحُرُوص عَلَيْهِ وَاَوْجِبْ لَنَا قَصَّرْنَا فِيهِ

عَلَىٰ تَنَاوُل مَا أَنْتَ أَهْلُهُ بمًا الطَّاعَةِ وَأَجْرِ لَنَا مِنْ صَالِح مَا يَكُونُ دَرَكاً مِنْ شُهُورِ الدُّهْرِ اَللَّهُمَّ وَمَا ٱلْمَمْنَا بِهِ شَهْرنَا هَذَا مِنْ كُم أو

بِسِتْرِكَ وَٱعْفُ عَنَّا بَبْنَا فِيهِ لأَعْيِنُ ٱلشَّامِتِينَ وَلاَ عْمِلْنَا بَمَا يَكُونُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً لَمَا مِنَّا فِيهِ بِرَاْفَتِكَ الَّتِي لَا وَ بَارِكْ

اَللَّهُمَّ اسْلَخْنَا هَٰذَا خَطَايَانَا حَظًّا مِنْهُ ٱللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَىٰ وَآتَّقيٰ ذُنُو يَهُ إلَيْك وَعَطَفْتَ رضاك لَنَا مِثْلَهُ وُجْدِكَ مڻ

STATE WATER

ضْعَافَهُ مِنْ فَضْلكَ فَانَّ فَضْلَكَ لاَ يغيْضُ وَإِنَّ خَزَآئِنَكَ لَا تَفِيضُ وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَفْنَىٰ وَأَنَّ عَطَاءَكَ لَلْعَطَآءُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ أَجُور مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيْهِ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ يَوْم فِطْرِنَا الَّذِي وَسُرُ وراً وَلأَهْل وَمُحْتَشَداً مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِر

عَنَّا خُوْفَ

اَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ اِلَيْهِ وَاَكْفَىٰ مَنْ اللهِ وَاكْفَىٰ مَنْ اللهِ وَاكْفَىٰ مَنْ اللهِ وَاعْطَىٰ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .





يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْجَمُهُ الْعِبَادُ وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تَقْبَلُهُ الْبِلَادُ وَيَا مَنْ لَا يَقْبَلُهُ الْبِلَادُ وَيَا مَنْ لَا يَعْتَقِرُ اَهْلَ الْجَاجَةِ اللّهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ يُخِيِّبُ الْلُلِحِيْنَ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِاللّهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِاللّهِ مَا يُعْبَدُ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ يَاللّهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِاللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى يَعْبَدُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى يَسْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى يَسْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَسْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مُنْ يَسْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُوا عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُونُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلَا اللّهُ وَيَا مَنْ يُعْمِلُ لَا اللّهُ وَيَا مَنْ يُعْمِلُ لَا اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْكُونُ اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَا اللّهُ وَيَا مَا اللّهُ وَيَا مَا اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَا اللّهُ وَالمَا مَا اللّهُ وَالمَا مَا اللّهُ وَا اللّهُ وَالمَا اللّهُ وَالمَا مَا اللّهُ وَالمَا مَا اللّهُ اللّهُ وَالمَا مِال

أَدْبَرَ عَنْهُ وَلا يُبَادِرُ بِٱلنَّقْمَ الآمَالُ دُونَ مَدىٰ كَرَمِكَ وَامْتَلاَّتْ فَلَكَ آلصِّفَاتُ كُلِّ عَال وَاجْحَلَالُ فَوْقَ

رِ زُقُكَ مَبْسُوطٌ لَمَنْ عَصَاكَ وَحَا رضٌ لِمَنْ نَاوْاكَ عَادَتُكَ الإحْسَانُ حَتَّى لَقَدْ غَرَّتُهُمْ أَنَاتُكَ عَن وَصَدَّهُم إِمْهَالُه أهل السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ صَائِـرُونَ إِلَى وَأُمُورُهُمْ آئِلَةٌ إِلَى أَمْرِكَ لَمْ

يَهِنْ عَلَى طُول ِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَانُكَ وَلَمْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَائُكَ حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لا تُدْحَضُ وُسُلْطَانُكَ ثَابِتُ لَا يَزُولُ فَالْوَيْلُ ٱلدَّائِمُ لِلَنْ ﴿ جَنَحَ عَنْكَ وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ وَالشَّفَاءُ الْأَشْقَىٰ لِلَنَّ اغْتَرَّ بِكَ مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ وَمَا اَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ وَمَا اَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ وَمَا اَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمُخْرَجِ عَدْلًا مِنْ قَضَائِكَ تَجُورُ فيهِ وَانْصَافاً مِنْ حُكْمِكَ لاَ

ظاهَرْد الأَمْثَالَ وَاطَلْتَ آنَاتُكَ عَجْزاً وَلاَ اِمْهَالَكَ وَهْناَ امْسَاكُكَ غَفْلَةً وَلاَ ٱنْتَظَارُكَ بَلْ لِتَكُونَ وَكَرَمُكَ ٱكْمَلَ وَإِحْسَانُـكَ وَنِعْمَتُكَ آتَمَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَكُمْ تَزَلْ

وَهُوَ كَآئِنٌ وَلَا تَزَالُ حُجَّتُكَ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَغَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدُّ بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ بأَسْرِهَا وَاحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَقَلُّهِ وَقَدْ قَصَّرَ بِي السُّكُـوِتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ وَفَهَّهَ الإمْسَاكُ عَنْ تَمْجيدِكَ وَقُصَارَايَ الإقْرَارُ بِالْحُسُورِ لَا رَغْبَةً يَا إِلَهِي بَلْ عَجْزاً فَهَا أَنَا ذَا أَؤُمُّكَ بِالْوِفَادَةِ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْمَعْ نَجْوَايَ

وَاسْتَجِبُ دُعَآئِيْ وَلَا تَخْتِمْ يَوْمِيْ فِرَالْ تَخْتِمْ يَوْمِيْ بِخَيْبَتِيْ وَلَا تَخْتِمْ يَوْمِيْ بِالرَّدِّ فِي مَسْأَلَتِي وَاكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي وَإِلَيْكَ مُنْقَلَبِيْ إِنَّكَ غَيْرُ ضَائِق بِمَا تُرِيدُ وَلَا عَاجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُولَا قُوَّةَ إِلَا شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا لَهُ الْعَظِيْمِ .

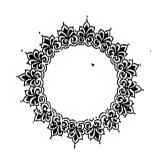



أَنْتَ اللَّهُ لاَ الْفَرْدُ الْلُتُوَحِّدُ إلّه الله لا الله المُتَعَال الْشَدِيْدُ الْمِحَالِ أنْتَ وَٱثْتَ اللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا الْقَدِي إِلَّهُ إِلَّا الله لا الأَّدُومُ وَأَنْتَ آلدًّائِمُ

THE CENTY

الَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدِ وَأَنْتَ الدَّانِي فِي عُلُوِّهِ وَالْعَالَىٰ وُ أَنْتَ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْمُجْدِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْحَمْدِ اللهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا الأشيآء تَ الَّذِي قَدَّرْتَ

تَدْبِيْراً وَأَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِنْكَ شَرْيكُ وَلَمْ يُوازرْكَ فِي وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدً برٌ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْماً مَا أَرَدْتَ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلاً وَحَكُمْتَ فَكَانَ نَصْفاً مَا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي لَا يَعُويْكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطِانِكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعْيِكَ بُرْهَانٌ وَلَا بَيَانٌ ٱنْتَ الَّذِي ٱحْصَيْ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْ اَمَداً وَقِدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيْراً

الَّذِيْ قَصُرَتِ الْأَوْهَامُ عَنْ ذَا الأَفْهَامُ عَنْ الأبْصَارُ مَوْضِعَ لَا تُحَدُّ فَتَكُونَ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً أَنْتَ الَّذِي لا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ وَلاَ عِدْلَ فَيُكَاثِرَكَ وَلاَ نِدَّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ ٱنْتَ الَّذِي ٱبْتَدَأَ وَٱسْتَحْدَثَ وَٱبْتَدَعَ وَٱحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ سُبْحَانَكَ شَأْنَكَ وَأَسْنَىٰ

بالحَقِّ مَكَانَكَ أرْأَفَكَ وَرَوُّوفِ أوْسَعَ مًا وَجَوَادٍ ذُو وَالۡكِبْرِيَاءِ وَالْحَمْ سُبْحَانَكَ فس بر الْهٰدَايَةُ وَعُ فَت يَدَك أو لَكَ مَنْ لِعَظَ في

ででできる

لَكَ كُلُّ خَلْقكَ سُبْحَانَكَ وَلاَ تُمَسُّ وَلاَ تُكَادُ وَلاَ تُمَاطُ وَلاَ تُنَازَعُ وَلاَ تُجَارِيٰ وَلاَ تُمَارِيٰ وَلَا تُخَادَعُ وَلَا تُمَاكِرُ سُبْحَانَا جَدَدٌ وَأَمْرُكَ رَشَدٌ وَأَنْتَ سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكْمٌ حَتْمٌ وَإِرَادَتُكَ عَـرْمُ لكَلِمَاتِكَ سُبْحَانَكَ قَاهِرَ الْأَرْبَابِ الآيات فَاطِرَ السَّمَوَاتِ بَارِيءَ

لَكَ وَلَكَ عَنْهُ ؠػڔٲ وثث مُداً لا أَضْعَافَاً 15 C B

وَفْقُ لِصِدْقِ ٱلنِّيَّةِ فِيهِ حَمْداً لَمْ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلاَ يَعرِفُ فَضْلَهُ حَمْداً يُعَانُ مَن وَيُؤَيَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَوْعَاً

وَيَنْتَظِمُ مَا أَنْتَ أَقْرَتُ إِلَى قَوْلِكَ حُمْدَ أَحْمَدُ بِمُرْدِ يَحْمَدُكَ بِهِ ؠؘڒۑ۠ۮٟ بَرَكَاتِ

وَآله صَلَاةً زَاكيَةً لاَ تَكُونُ صَلَاةً ٱزْكَىٰ منْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ صَلاةً آثميٰ منْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً راضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةٌ فَوْقَهَا رَبِّ صَلَّ عَلَى نُحَمَّد وَآلِهِ صَلَاةً تُرْضِيهِ وَتَزيدُ عَلَى رضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّاةً تُرْضِيْكَ وَتَزيدُ عَلَى رضَاكَ لَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلاَّةً لا تَرْضَيَ لَهُ إِلًّا جَا وَلَا تَرْيُ غَيْرَهُ لَمَا أَهْلًا رُبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ صَلَاةً تُجَاوِزُ رضْوَانَكَ وَيَتَّا

رَتِّ صَلِّ عَلَيْهِ مِنْكَ زُلْفِيٰ وَتَكُونُ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ اَيَّدْتَ اءِ عِنْدَ نَهْيهِ وَٱلاّ مُتَاخِّرٌ

بِهِ عَلَيْهِ وَأَوْزَعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ وَآتِهِ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَافْتَحْ لَهُ وَاعِنْهُ بِرَّا

صَدَأُ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ وَأَبِنْ بِهِ الضَّرَّآءَ مِنْ سَبِيْلِكَ وَأَزِلْ النَّاكِبينَ عَنْ صِرَاطِكَ وَامْحَقْ بِهِ قَصْدكَ عوَجاً وَأَلنْ جَانِبَهُ الْأُوْلِيَآئِكَ يَدَهُ عَلَى أَعْدَائِكَ وَهَبْ لَنَا وَرَحْمَتُهُ وَتَعَطُّفَهُ رَ أَفْتَهُ لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ وَفي رضَاهُ سَاعِينَ وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَٱلْمُدَافَعَةِ وَالَى رَسُولكَ عَنْهُ مُكْنِفِينَ وَالَيْكَ صَلَواتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى أَوْلِيٰآئِهِمُ

اَللَّهُمَّ وَانَا عَبْدُكَ الَّذِي شَدْتَهُ

وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَىٰ مُعَانَدَةً لَكَ وَلا آسْتَكْبَاراً عَلَيْكَ بَلْ دَعَابُهُ هَوَاهُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ وَإِلَى مَا وَاعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ حَذَرْتُهُ فَاقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفاً بِوَعِيْدِكَ لِعَفْوكَ وَاثِقاً بِتَجَاوُزِكَ وَكَانَ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنْنَتُ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ

الَّذِي قَلَّ دُونَهَا فَيَا مَنْ أو \* يَنْدَهُ وَلاَ بِإِقَالَةِ

اَنَا الَّذِي وَامِنَكَ أَنَا الَّذِي كُمْ يَخَفْ بَأْسَكَ اَنَا الْمُوْتَهَنَّ

مُوَالْاتَهُ قَرَنْتَ مُعَادَاتَهُ بُعَادَاتِكَ هَذَا بما وَاعِدْنِ مِمَّا يُبَاعِدُنِ

عَمَّا أُحَاوِلُ لَدَيْكَ مِنْ حَيْثُ أَمَرْتَ وَالْلُشَاحَةَ فيهَ عَلَى مَا أَرَدْتَ وَلاَ <sup>هرس</sup>ه تتبرنی َ لِمُقْتِكَ وَلَا الْمُنْحَرِ فِينَ عَنْ وَنَجِّنيْ مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ لَمُوَاتِ الْبَلْويٰ وَاجِرْنِيْ مِنْ

عَنْدَكَ بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ وَوَهْلَةٍ وَبَلُّغْنَىٰ مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ بِالْبَرَكَاتِ آلِازْدِجَارَ عَنْ قَبَائِي

LA LANGE

TANK THE THE

高级发展中心外层的

ٱلذُّلِّ الْقَادِرُ

ليْ كَمَا تَكُونُ وَظَاهِرَ كَرَامَاتِهَا لَدَى وَآمْلَأُ قَلْبِي وَاثِقاً بِمَا عِنْدَا

وَرُهَّمَتِكَ وَرَاْفَتِكَ وَرِزْقِكَ ٱلواسِعِ اِلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبِينَ وَآثَمِمْ ليْ ابْتِغَآءَ وَجْهِكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَ البَدَ الآبدِينَ .



رَبُّنَا بِأَنَّ لَكَ إِلَّهُ إِلَّا ٱلْمَثَّانُ عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدىً ٱلدُّنْيَا بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اَنْتَ اَنْ

KILLING TO SELECT STATE OF SELECT STATE SELECT STATE SELECT STATE OF SELECT ST

عَلَى مُعَمَّدٍ عَبْدِكَ الطَّاهِرِينَ الأُخْيَارِ صَلاَةً الَّا أَنْتَ مَنْ دَعَاكَ في هَذَا ٱلْمُؤْمِنِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ادك لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ وَأَنْ اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَبِكَ ٱنْزَلْتُ ٱلْيَوْمَ فَقْرِي

THE WINES

THE COL

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

وَ تُحِيُّ وَبَرَكَاتِكَ وَآل Z HE WILLIAM

ذَا

يَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا بَدا لَهُ الآبِدِينَ . ] .



لِ أَنِّ لَمْ أُشُّركُ بِكَ مَعَكَ الْهَا وَقَدْ فَرَرْتُ وَالَيْكَ مَفَرُّ الْمُسِيىءِ وَمَفْزَعُ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتجِيءِ فَكَمْ انْتَضَىٰ عَلَى سَيْفَ عَدَ ظُبَةَ مْ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ الْمَكْرُوهَ وَيُجَرِّعَنِي زُعَافَ

نْهَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِهُ لَّا تُسْاَلُ عَيَّا تَفْعَلُ فَأَعْطَيْتَ وَلَمْ تُسْأَلُ فَابْتَدَأُ فَضْلُكَ فَمَا احْسَاناً وَآمْتِنَاناً اَلا وَإِنْعَاماً وَاَبَيْتُ عَرْ، وَعِيدِ كَ فَلَكَ لَا يُغْلَبُ وَذِيْ أَنَاةٍ لَا يَعْ

مِنْ شرِّ [كَذَا وَكَذًا] فَإِنَّ يَضِيْقُ عَلَيْكَ فَى وُجْدِكَ وَلاَ يَتَكَأَّدُوكَ فِي قُدْرَتِكَ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ وَدَوَام تَوْفِيقِكَ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إِلَى رِضْوَانِكَ

## بِهِ مِنْ عِقَابِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ

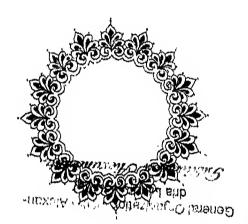





اَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيّاً وَرَزَقْتَنِي مَكْفِيّاً وَرَزَقْتَنِي مَكْفِيّاً اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ وَبَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ اَنْ قُلْتَ عِلَا عَبَادِي اللَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ الْمُنْ اللهِ إِنَّ الْمُنْ اللهِ إِنَّ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

مَا قَدْ عَلَمْتَ فَيَا سَوْأَتًا مِمَّا أَحْصَاهُ عَلَى كِتَابُكَ

خطریٰ یَسِ مُلْككَ ذَرَّةٍ يَزيدُ عَذَانٌ مُّا يَرْ لَكُ ذُلكُ مِنْ أَنْ أعْظَمُ وَمُلْكَكَ طَاعَةُ ٱلْمُدْنبين ذَا وَتَجَاوَزُ عَنَّى آلِتُواتُ

CIMICIA:

MANAGER STATES OF THE STATES O

TO THE WAY TO SEE THE CO

ۅؘۘػؿ۠ڔؘۘڎٙ مَا شِئْتُ کُل تُسمع مَنْ غُدَّكُ مَوْمُ, مَ بِكَ بِكَ

W. Carrell W.

الأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ لِقِلَّةِ شُكْرِي وَآغْفِرْ لِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ لِقِلَّةِ شُكْرِي وَإِنْ تُعَدِّبْ لِي مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِي وَإِنْ تُعَدِّبُ فَأَنَا آلظَّالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي الْمُقْصِّرُ الْمُضْجِعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي الْمُقْصِّرُ الْمُضْجِعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي وَإِنْ تَغْفَرْ فَآنْتَ اَرْحَمُ آلرَّا هِمِينَ .

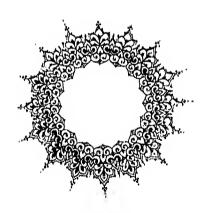

فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءِ وَكَيْفَ يَظْفَىٰ عَلَيْكَ يَا الْهِيْ مَا اَنْتَ خَلَقْتَهُ وَكَيْفَ وَكَيْفَ لَا تُحْصِيْ مَا اَنْتَ صَنَعْتَهُ اَوْ وَكَيْفَ لَا تُحْصِيْ مَا اَنْتَ صَنَعْتَهُ اَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا اَنْتَ تُدَبِّرُهُ اَوْ كَيْفَ يَعْيِبُ عَنْكَ مَا اَنْتَ تُدَبِّرُهُ اَوْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لاَ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لاَ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لاَ حَياةً لَهُ اِلاَّ بِرِزْقِكَ اَوْ كَيْفَ يَنْجُو

مَذْهَبَ بِكَ وَكَذَّبَ رُسُلَكَ مَنْ كَرهَ قَضَآءَكَ مْرَكَ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ آلدُّنْيَا مَنْ كَرهَ لِقَاءَكَ في

مَا أَعْظَمَ شَانَكَ سُلْطَانَكَ وَاشَدَّ قُوَّتَكَ وَآنْفَذَ آمْرَكَ سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَميع خَلْقِكَ ٱلمَوْتَ مَنْ وَحَّدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكَ وَكُلٌّ ذَائِقٌ ٱلْمُوْتِ وَكُلٌّ صَائِرٌ اِلَيْكَ فَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ لاَ إِلَّهَ الَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُ رُسُلَكَ وَقَبِلْتُ كِتَابِكَ وَكَفَرْتُ بِكُلِّ مَعْبُودٍ غَيْرَكَ وَبَرِئْتُ مِّنْ عَبدَ سِوَاكَ اَللَّهُمَّ اِنَّي اَصْبِحُ وَٱمْسَى مُسْتَقِلًا لِعَمَلَى مُعْتَرِفًا بِذَنْبِيْ

قِرًّا بِخَطْايَايَ أَنَا بِإِسْرَافِيْ ذَلِيلٌ عَمَلِي أَهْلَكَنِي وَهَوَايَ أَرْدَانِي وَشَهَوَاتِي حَرَمَتْنِي فَأَسْأَلُكَ نفسه سُوُّالَ مَنْ أَمَلِهِ وَبَدَنَّهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ وَقَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النَّعَم عَلَيْهِ وَ فَكُرُهُ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَآئِرٌ إِلَيْهِ سُؤَالَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَلُ وَفَتَنَهُ الْهُوي وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا وَاظَلَّهُ الْأَجَارُ سُؤَالَ مَن آسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ وَاعْتَرَفَ بِئَتِهِ سُؤَالَ مَنْ لاَ رَبُّ لَهُ غَيْرُكَ وَلاَ

لِيَّ لَهُ دُونَكَ وَلَا مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ وَلَا

فَالَيْكَ أَفِرُّ وَمِنْكَ اَخَافُ وَبِكَ اَسْتَغِيثُ وَإِيَّاكَ اَرْجُو وَلَكَ اَدْعُو وَالَّكَ اَدْعُو وَالَّكَ اَلْجُو وَلَكَ اَدْعُو وَالَيْكَ اَجْاً وَبِكَ اَثِقُ وَإِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ وَإِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ وَإِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ وَعِلَى وَعَلَيْكَ اَتُوكَّلُ وَعَلَى وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ اَتَّكِلُ .





جتر اة الْعَالِينَ

الْكُرْسِيِّ وَالْلُعَوِّذَتَيْنَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ: ] إ أسْأَلُكَ سُوَّالُ مَن وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ سُؤَالَ مَنْ لَا يَجِدُ لَفَاقَتِه مُغَيْثاً وَلَا لَضَعْفه مُقَوِّياً وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ يَا ذَا وَالإِكْرَام مَنْ عَمِلَ بِهِ وَيَقِيناً تَنْفَعُ بِهِ ۔ ك ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ

مِنَ ٱلدُّنْيَا حَاجَةٍ قَدْ شرً كِتَاب أسْالُكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ رَهْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ في

أَتْرُكُ مَعَهُ شَ أَرْحَمَ الرَّاحِينَ





(١) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ (٣) (٢) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ (٣) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِنُّ إِزَّارُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِظَمَةُ (٤) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعَظَمَةُ رِذَآؤُكَ (٥) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْكِبْرِيْآءُ سُلْطَانُكَ (٦) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْكِبْرِيْآءُ سُلْطَانُكَ (٦) سُبْحَانَكَ وَالْكِبْرِيْآءُ سُلْطَانُكَ (٦) سُبْحَانَكَ مِنْ عَظِيمٍ مُا اَعْظَمَكَ

الأرضين (١٦) سُبْحَانُـ وَزْنَ وَالنُّورِ (١٨) سُبْحَانَكَ وَاهْوَآءِ (١٩ الرِّيح كَمْ هِيَ مِنْ ذَرَّةِ (٢٠) سُبْحَانَكَ قُدُّوسٌ (٢١) سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِ

رَوَى الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمَسَيِّبِ . قَالَ كَانَ الْقَوْمُ لَا يَغْرُجُونَ مِنْ مَكَّةً حَتَّى يَغْرُجَ عَلَيُّ بْنُ الْخُسَيْنُ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مُعَهُ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ ٱلْمَنَازِلِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ فَسَبَّحَ فِي سُجُودِهِ يَعْنِي بَهٰذَا التَّسْبِيحِ فَلَمْ يَبُّقَ شَجَرٌ وَلا مَدَرٌ إِلَّا سَبُّحَ مَعَهُ فَفَرْعَنَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَ يَا سَعِيدُ أَفَرَعْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا بْنَ رَسُولِ الله . فَقَالَ هٰذَا التَّسْبِيحُ الْأَعْظَمُ حَدَّثَني أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َ وَٱلِّهِ لَا تَبْقَ الذُّنُوبُ مَعَ هَذَا التَّسْبيحِ وَإَنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ الْهُمَهُ لهٰذَا التُّسْبِيحَ ، وَهُوَ اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ .

الأَوْهَامُ تَبْلُ

لَدُ لَا كُفْوَ لَهُ ، وَإِلَّهُ وَفَاطِرٌ لَا شَرَ زَوال

وَالصَّانِعُ بِلا أَحدٍ ، يكٍ ، وَالْفَاطِرُ بِلَا كُلْفَةِ ، وَلا ً غَايَةً في زَمَانٍ يَزُولُ وَلَنْ يَزَالُ كَلَٰلِكَ هُوَ الْإِلٰهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، الدَّآئِمُ سْآئِلُكَ بِفَنْآئِكَ ، ثَلاثًا (٨) اِلْهِي لَكَ يَرْهَـا ُونَ ، رَهْبَةً لَكَ



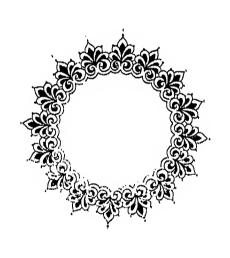



مُّعَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَافْعَلْ بِنَا مَا مُّعَمَّدٍ وَالْدُّنْيَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالاُنْيَا وَالاُنْيَا وَالاُنْيَا وَالاُنْيَا وَالاُخِرَةِ ، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .







STENE STATE OF THE STATE OF THE

W. W.

قَضْآئِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي ، وَبِعِلْ مَا صِرْتُ إِلَيْهِ (٦) فَاجْعَلْ يَا وَلِيِّ وَسَيِّدِي في مَا قَدَّرْتَ وَقَضَيْ وَحَتَمْتَ عَافِيَتِي وَمَا لاصى عِمَّا اَنَا فِيهِ (٧) فَانِّ الْآ أَرْجُو لِدَفْع ذٰلِكَ غَيْرَكَ ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ (٨) فَكُنْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإكْرَامِ ، عِنْدَ ظَنَّى بِكَ (٩) وَارْحَمْ ضَعْفِى وَقِلَّةَ حِيْلَتِي ، وَاكْشِفْ كُرْبَتِي ، وَاسْتَ ، وَاَقِلْنِي عَثْرَتَي وَامْنُنْ عَلَىَّ

وَفَرِّجْ غَمِّي، وَأَعِدْ حَالِي اللهٰ الْحُسَنِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلا تُجَازِنِي الْحَسَنِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلا تُجَازِنِي بِالإَسْتِحْقَاقِ، وَلٰكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَالإَسْتِحْقَاقِ، وَلٰكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا اجْلَلال وَالإِكْرَامِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل وَالإِكْرَامِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل فَا الْجَمَّدِ، وَاسْمَعْ وَأَجِبْ يَا عَزِيزُ.





عُلُوّاً كَبِيراً (٤

يًا الله الطّيبينَ الطّاهِرِينَ .





(١) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَنْتَ الْمُولَىٰ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ اللَّا الْعَبْدُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ اللَّا الْمُولَىٰ ، (٢) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ اَنْتَ الْعَرْيِزُ ، وَآنَا الذَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَرْيِزُ ، وَآنَا الذَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْخَلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْذَّلِيلُ اللَّالِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْخَلُوقُ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ الْخَلُوقُ مَوْلاَيَ الْخَلُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَحْلُوقَ الِلَّا الْخَلُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَحْلُوقَ الِلَّا الْخَالِقُ الْخَلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَحْلُوقَ الِلَّا الْخَالِقُ اللَّا الْمُحْلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْمُعْلَوقُ اللَّا الْخَالِقُ اللَّا الْمُعْلَى اللَّا الْمُعْلُوقُ اللَّا الْمُعْلُوقُ اللَّا الْمُعْلُوقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ الْمُعْلُوقُ اللَّالِيلُ اللَّهُ الْمُعْلُوقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُوقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

(٤) مَوْلاًي مَوْلاًي أثت الْمُعْطِى (٥) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ اَنْتَ مَوْلايَ أَنْتَ الْباقِي وَانَ الْفاني، وَهَـلُ يَرْحَمُ الْفَانِ (٧) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَنْتَ الدَّآئِمُ وَأَنَا الزَّائلُ الزَّائلَ وَهَلْ يَرْحَمُ الدَّآثِمُ (٨) مَوْلاٰيَ مَوْلاٰيَ أَنْتَ الْحَيُّ اللَّمْلُوكَ إلَّا الْمَالِكُ



(١) بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ اَرْجُو إلاَّ فَضْلَهُ ، وَلاَ اَخْشَىٰ اِلاَّ عَدْلَهُ وَلاَ اَعْتَمِدُ اِلاَّ قَوْلَهُ ، وَلاَ اَتَمَسَّكُ وَلاَ اَعْتَمِدُ اِلاَّ قَوْلَهُ ، وَلاَ اَتَمَسَّكُ إلاَّ بِحَبْلِهِ (٢) بِكَ اَسْتَجِيرُ يا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوانِ مِنْ الظَّلْمِ وَالْعُدُوانِ وَمِنْ غِيرَ الزَّمَانِ ،

لٌ غَدِي وَمَا بَعْدَهُ وَٱنْتَ اَرْحَمُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَبْرَءُ اِلَيْكَ فِي بَعْدَهُ مِنَ الْأَحَادِ مِنَ أُخْلِصُ لَكَ الشُّرْكِ وَالإِلْحَادِ ، تُعَرُّ ضِاً عَلَىٰ نُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خَيْر خَلْقِكَ ، الدَّاعِي إِلَىٰ حَقُّكَ ، وَاعِزَّنِ بِعِزِّكَ

الَّذِي لَا يُضَامُ ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاخْتِمْ بِالإِنْقِطَاعِ اللَّيْكَ الْمُرِي ، وَبِالْلَغْفَرَةِ عُمْرِي ، وَبِالْلَغْفَرَةِ عُمْرِي ، وَبِالْلَغْفَرَةِ عُمْرِي ، وَبِالْلَغْفَرةِ عُمْرِي ، وَبِالْلَغْفَرةِ عُمْرِي .





لِلْهُ الْأَغْزِ الْخِينِيمِ

(١) الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ أَحَداً حِينَ فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَلاَ النَّسَمَاتِ (٢) لَمْ التَّغَذَ مُعِيناً حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ (٢) لَمْ يُظاهَرُ فِي يُشَارَكُ فِي الإِلْهِيَّةِ ، وَلَمْ يُظاهَرُ فِي الْمُوحُدانِيَّةِ (٣) كَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ الْوَحْدانِيَّةِ (٣) كَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ ، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ غَايَةٍ صِفَتِهِ ، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ

وَانْقَادَ كُلَّ عَظِيم الْحَمْدُ مُتَوَاتِراً: مُتَّسقاً مُسْتَوْسِقاً (٥) وَصَلَواتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَبَداً ، وَسَلَامُهُ دَآئِماً (٦) اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوَّلَ يَوْمِي صَلَاحاً ، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحاً ، وَآخِرَهُ نَجاحاً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ ،

اَلُكَ فِي أَوْ اَوْ رِيْآءٍ ،

غْآئِباً كَانَ أَوْ





(١) اَخْمْدُ للهِ وَاخْمَدُ حَقَّهُ كَهٰ يَسْتَحِقَّهُ حَمْداً كَثِيراً (٢) وَاَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةً مِالسُّوَءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِيِّ (٣) وَاَعُوذُ بِالسُّوَءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِيٍّ (٣) وَاَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِ فَنْباً إِلَىٰ ذَنْبى (٤) وَاَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ فَنْباً إِلَىٰ ذَنْبى (٤) وَاَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ

الله خَمْر

آوَّلُهُ رِضَاهُ (١٠) فَاخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَلِيَّ الإِحْسَانِ .

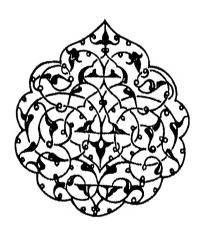



(٣) اَللَّهُمَّ لَكَ وَقَدَّرْتَ وَإَحْبَيْتَ وَأَمْرَضْتَ وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَٱبْلَيْتَ ، وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ ، الْمُلُكُ احْتَوَيْتَ (٤) أَدْعُوكَ وَعَلِي دُعْ آءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ، وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ ، وَاقْتَرَتَ أَجَلُهُ ، الدُّنْيا اَمَلُهُ ، وَاشْتَدَّتْ وَتَدانيٰ في الما رَحْمَتكَ فَاقَتُهُ وَعَظُمَتْ لِتَفْريطه وَكَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَعَثْرَتُهُ ، لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ (٥) فَصَلِّ وَخَلَصَتْ

تَشْآءُ . لَطيفٌ لما ُ



(١) آخُمُدُ للهِ الَّذِي آذْهَبَ اللَّيْلَ مُنْطِياً بِقُدْرَتِهِ ، وَجْآءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ ، وَكَسَانِي ضِيآءَهُ وَآتَانِي بِرَحْمَتِهِ ، وَكَسَانِي ضِيآءَهُ وَآتَانِي نِعْمَتَهُ (٢) اَللَّهُمَّ فَكَيا اَبْقَيْتَنِي لَهُ نِعْمَتَهُ (٢) اَللَّهُمَّ فَكَيا اَبْقَيْتَنِي لَهُ فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَعَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَلا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي فَيهِ وَفِي

لهٰا



(١) اَلْخَمْدُ للهِ الأَوَّلِ قَبْلَ الإِنْشَآءِ وَالإِحْيَآءِ ، وَالآخِرِ بَعْدَ فَنَآءِ الأَشْيَآءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لأَ فَنَآءِ الأَشْيَآءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لأَ يَنْشَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ ، وَلا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَلا يَنْقُصُ مَنْ فَعَاهُ ، وَلا يَقْطعُ رَجْآء مَنْ رَجْاهُ (٢) اَللَّهُمَّ يَقْطعُ رَجْآء مَنْ رَجْاهُ (٢) اَللَّهُمَّ

إِنِّي ٱشْهِدُكَ وَكَفَيٰ بِكَ مَلآئكَتك سَمُواتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَرْ, بَعَثْتَ مِنْ ٱنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ وَٱنْشَاْتَ مِنْ آني آشهَدُ أَنَّكَ أَصْناف خَلْقك ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحُدَكَ شَم يِكَ لَكَ ، وَلا عَدِيلَ وَلا خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَلا تَبْدِيلَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ آدَّىٰ مَا حَمَّلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ ، وَجُاهَدَ فِي اللَّهِ حَتَّ اجْهَادِ ، وَأَنَّهُ

TO CONTRACT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

## الْجَـزْآءِ ، إنَّـكَ أَنْتَ الْعَـزِيـزُ الْحَكِيمُ .



VALUE AND A STATE OF THE STATE



<u>ـلِمنْ الْخَذِي</u>

(١) بِسْمُ الله كَلْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَمَقْالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَاَعُوذُ بِاللهِ تَعْالَىٰ مِنْ جَوْدِ الْجُاتِرِينَ ، وَكَيْدِ الْجُاتِرِينَ ، وَكَيْدِ الْخَاسِدِينَ ، وَبَغْيِ الطَّالِينَ ، الْخَاسِدِينَ ، وَبَغْيِ الطَّالِينَ ، وَاَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْخَامِدِينَ وَاحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْخَامِدِينَ وَاحْمَدُهُ أَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَرِيكِ (٢) اللَّهُمَّ اَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَرِيكِ

حُكْمِكَ ، وَلا تُنازَعُ في مُ (٣) أَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلَّى عَلىٰ تُنازَعُ عَبْدكَ وَرَسُولكَ ، مِنْ شُكْر نَعْمَاكَ يَةَ رَضَاكَ ، وَأَنْ وَلُــزُ وم

بِكِتَّابِكَ صَدْرِي، وَتَّكُطَّ بِتِلْاوَتِهِ وَزُرِي، وَتَمُّطَّ فِي دِينِي وَزُرِي، وَتَمُّنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسي، وَلا تُوحِشَ بِي اَهْلَ أَنْسي، وَتُتِمَّ إحْسَانَكَ فِي مَا بَقِيَ أَشْل مِنْ عُمْرِي كَمَا اَحْسَنْتَ فِي مَا مَضِيٰ مِنْ عُمْرِي كَمَا اَحْسَنْتَ فِي مَا مَضِيٰ مِنْ عُمْرِي كَمَا اَحْسَنْتَ فِي مَا مَضِيٰ مِنْهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





\_لمِنْهُ الْتَغْزِ الْحَبَيْمِ

WKI TO ELL

(١) آهِي ٱلْبَسَتْنِي الْخَطْايٰا ثَوْبَ مَلَلَّتِي ، وَجَلَّلْنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي ، وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ مَسْكَنَتِي ، وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنْايَتِي ، فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا آمَلِي وَبُغْيَتِي ، وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي ، وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي ، وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي ، وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي ، وَيَا سُؤلِي سِواكَ فَوَعِزَّتِكَ مَا اَجِدُ لِلْأَنُوبِي سِواكَ فَوَعِزَّتِكَ مَا اَجِدُ لِلْأَنُوبِي سِواكَ فَوَعِزَّتِكَ مَا اَجِدُ لِلْأَنُوبِي سِواكَ

غافِراً، وَلَا أَرِيٰ لِكَسْر جٰابراً ، وَقَدْ خَضَعْتَ بِالإِنَابَةِ ك فَانْ وَعَنَوْتُ بَالْإِسْتِكَانَةِ مِنْ بَابِكَ فَبِمَنْ اَلُوذُ ، وَإِنْ أعُوذُ عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ خَجْلَتي وَاقْتِضَ وَوْالَهُمْفَاهُ مِنْ شُوّءِ عَمَلي وَاجْتَرْ (٢) أَسْأَلُكَ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِيرِ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ ، أَنْ تَهَبَ لي مُوبِقَاتِ الْجُرْآئِر ، وَتُسْتَرَ السُّرٰآثِر ، وَلَا

KIND NEW YORK الْقِيامَةِ وَلا وَسَتْرِكَ (٣) الأبقُ يجيرة مرا (٥) إِلَمِي إِنْ تَوْبَةً ، فَانِي وَعِ وَانْ كَانَ الا

فرينَ لَكَ الْعُتْبِي دُخُولَ الْبابِ بَعْدَ إِنْ كَانَ قَبُحَ الذُّنْبُ مِنْ (٩) آلَهِي مَا أَنَا بِأَوَّلِ مَنْ عَصَاكَ



لمِنْهُ الْخُوْالُوْيَكِ

(١) إلهي إلَيْكَ آشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ آمَّارَةً وَإِلَى الْخَطَيْمَةِ مُبَادِرَةً ، وَبِسَخْطِكَ مُعَاصِيك مُولَعَةً ، وَلِسَخْطِكَ مُتَعَرِّضَةً ، تَسْلُكُ بِي مَسْالِكَ أَمْوَنَ الْهَالِكَ ، وَتَجْعَلُنِي عِنْدَكَ آهُوَنَ الْهَالِكَ ، وَتَجْعَلُنِي عِنْدَكَ آهُونَ الْهَالِكِ ، وَتَجْعَلُنِي عَنْدَكَ طَويلةً الْعِلَلِ طَويلةً

نَّاصِراً ، وَعَلَى الْلَخْازِي وَالْعُيُوبِ سَاتِراً ، وَعِنَ الْبَلآءِ وَاقِياً ، وَعَنِ سَاتِراً ، وَمِنَ الْبَلآءِ وَاقِياً ، وَعَنِ الْلَغاصي غاصِماً ، بِرَاْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ لَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ .

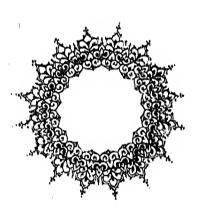



لمِنْهُ النَّهٰ النَّهٰ النَّهُ النَّهِ

(١) آهِي أَتُراكَ بَعْدَ الإِيمَانِ بِكَ تُعَدِّبُنِي ، آمْ بَعْدَ حُبِّي إِيَّاكَ تُعْدِنِي ، آمْ مَعَ رَجْآئِي بِرَحْمَتِكَ وَصَفْحِكَ تَحْرِمُنِي آمْ مَعَ اسْتِجارَتِي بِعَفْوِكَ تُسْلِمُنِي ، خاشا لِوَجْهِكَ الْكَريمِ آنْ تُحَيِّبُنِي ، لَيْتَ شِعْرِي ، الْكَريمِ آنْ تُحَيِّبُنِي ، لَيْتَ شِعْرِي ، الْكَريمِ آنْ تُحَيِّبُنِي ، لَيْتَ شِعْرِي ،

الآمال

كَيْفَ تُحْرِقُهُ بِحَرْارَةِ مُوَدَّتك ٱلْمُحْسنُونَ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .



(١) يُا مَنْ إِذَا سَأَلَهُ عَبْدٌ اَعْطَاهُ ، وَإِذَا اَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنْاهُ ، وَإِذَا اَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ مُنْاهُ ، وَإِذَا اَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَاَذْنَاهُ ، وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَغَطَّاهُ ، وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَغَطَّاهُ ، وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

آحْسَبَهُ وَكَفَاهُ (٢) إَلَمِي مَن الَّذِي

نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِراكَ فَهَا قَرَيْتَهُ وَمَن الَّذِي أَنَاخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِياً نَدَاكَ أَيُحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ بْابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفاً وَلَسْتُ أَعْرِفُ بالإحسانِ مَوْصُوفاً سوٰاكَ مَوْلِيً اَرْجُو غَيْرَكَ وَالْخَـٰرُ كُلُّهُ أُؤَمِّلُ سِواكَ وَالْخَلْقُ أَأَقْطَعُ رَجَّآئِي مِنْكَ لَكَ ، ما لَمْ اسْأَلْهُ مِنْ تُفْقِرُني إلىٰ مِثْلِي وَانَا بِحَبْلِكَ ، يَا مَنْ سَعِدَ بِرَحْمَ

مَنْ بْابُهُ مَفْتُوحٌ لِذَاعِيهِ مَرْفُوعٌ لِراجِيهِ ، أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ مِنْ عَطْآئِكَ بِمَا ، وَمِنْ رَجْآئِكَ غَشَواتِ الْعَمَىٰ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ .





<u>لم</u>نذ الخزالخ

(١) إِلَمْنِي إِنْ كَانَ قَلَّ زَادِي فِي الْمَسِيرِ اللَّيْكَ فَلَقَـدْ حَسُنَ ظَنِي إِللَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، وَإِنَّ كَانَ جُرْمِي اللَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، وَإِنَّ كَانَ جُرْمِي قَدْ اَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَاِنَّ رَجْآئِي قَدْ اَشْعَرِنِي بِالأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقَابِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقَابِكَ

WILLIAM TO THE WAR TO THE ٳػ۠ڒؗٳڡؚ

فِي الْقُرْبِيٰ مِنْكَ ، وَالزُّلْفِيٰ لَدَيْكَ ، وَالتَّمَتُّع بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحَاتِ رَوْحِكَ وَمُنْتَجِعٌ غَيْثَ وَعَطْفكَ ، وَلُطْفِكَ ، فَارُّ مِنْ سَخَطِكَ إِلَىٰ ٠ رضاكَ هاربٌ مِنْكَ اللَّيْكَ راج مُعَوِّلُ عَلَيْ: أحْسَنَ مَا لَدَيْكَ مُفْتَقِــرٌ إلىٰ رِعَايَتِــ مَوْاهِبكَ ، مَا بَدَأْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ وَهَبْتَ لِي مِنْ كَرَمِكَ وَمْا سَتَرِيَّهُ

فاصدأ يعَةِ رِفْدِكَ مُلْتَمِساً سَنِيَّ الْخَيْر عنْدك ،

وَجَلَالِكَ ، فَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ آهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّقْمَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّقْمَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





لمأنه الزمز الوجييم

(١) آهِي أَذْهَلَنِي عَنْ اِقْامَةِ شُكْرِكَ تَتَابُعُ طَوْلِكَ ، وَأَعْجَزَنِي عَنْ اِحْطَآءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ ، وَأَعْجَزَنِي عَنْ اِحْطَآءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ ، وَشَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَعْامِدِكَ تَرٰادُفُ عَمٰوآئِدِكَ ، وَأَعْيَانِي عَنْ نَشْرِ عَمٰوارِفِكَ تَوٰالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ عَوٰارِفِكَ تَوٰالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ عَوٰارِفِكَ تَوٰالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ

فَكُلَّا قُلْتُ عَلَيَّ لِذَٰلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ فَكُما غَدَّيْتَنا بِلُطْفِا بصُنْعِكَ ، فَتَمِّمْ عَلَيْنَا سَوَابِغَ وَادْفَعْ عَنَّا مَكَارِهَ النَّقَم ، حُظُوظِ ٱلدَّارَيْنِ عْاجِلًا وَأَجِلًا ، وَلَكَ يمَ مِنْ بِرِّكَ وَنَدَاكَ يَا كَرِيمُ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ



(١) اَللَّهُمَّ اَلْهِمْنَا طَاعَتَكَ ، وَيَسَّرْ لَنَا بُلُوغَ وَجَنَّبُنَا مَعْصِيَتَكَ ، وَيَسَّرْ لَنَا بُلُوغَ مَا نَتَمَتَى مِنِ ابْتِغْآءِ رِضُوانِكَ ، وَاقْشَعْ وَاحْلِلْنَا بُحْبُوحَةَ جِنَائِكَ ، وَاقْشَعْ عَنْ بَصَآئِرِنَا سَخابَ الإرْتِيابِ عَنْ بَصَآئِرِنَا سَخابَ الإرْتِيابِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَعْشِيَةَ الْمُرْيَةِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَعْشِيَةَ الْمُرْيَةِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَعْشِيَةَ الْمُرْيَةِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَعْشِيَةَ الْمُرْيَةِ

الْباطِل وَأَزْ في الحق الشُّكُوكَ وَ وَمُكَدِّرَةً احْمَلْنَا فِي (٢) اَللَّهُمَّ وَمَ وَاَوْرِدْنَا وَقُرْ بِكَ وُدُّكَ نِيَّاتِنا في يلة لنا وَلَا وَسِ وَلَكَ بك

COLVERNA WAR

الأَبْرَارِ السَّابِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُسَارِعِينَ اِلَى الْخَيْرَاتِ اْلَمُكُرُ مَاتِ السَّاعِينَ إلى رَفِيع كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يًا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .



(١) سُبْحانَكَ ما آضْيَقَ الطُّرُقَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ تَكُنْ دَلِيْلَهُ وَمَا آوْضَحَ الْحُقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلَهُ (٢) إِلَمِي فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ (٢) إِلَمِي فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ وَسَيِّرْنَا فِي آقْرَبِ الطُّرُقِ اللَّوْفُودِ عَلَيْكَ ، قَرِّبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ ، قَرِّبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ ، قَرِّبِ عَلَيْنَا لِي الْمُؤْفِ

وَسَهُّالُ عَلَيْنَا وَٱلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ بِالْبِدَارِ اِلَيْكَ يُسارعُونَ ، وَبِابَكَ عَلَى الدُّوام يَطْرُقُونَ ، وَإِيَّاكَ فِي وَالنَّهٰارِ يَعْبُدُونَ ، وَهُمْ مِنْ لُمُمُ الْمُشَارِبَ ، وَبَلَّغْتَهُمُ الرَّغْآئِ لَمُمُمُ الْكُطَالِبَ فَضْلكَ الْلَارِبَ لَهُمْ ضَمَاتِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ وَرَ بِكَ ، فَبِكَ إِلَىٰ

KIND OF THE STATE OF THE STATE

وَمِنْكَ حَصَّلُوا ، فَيٰا مَنْ هُوَ عَلَىٰ الْلُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ ، وَبِالْعَطْفِ مُفْضِلً ، وَبِالْغُافِلِينَ عۡآثِدُ رَجِيمٌ رَوُوكُ عَطُوفٌ ، ذْبهمْ اِلَىٰ بَابِهِ وَدُودٌ تَجْعَلَني مِنْ وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ لِمِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسَماً،

وَحْشَتِي ، وَمُقِيلَ عَثْرَتِي ، وَغَافِرَ زَلَّتِي ، وَقُابِلَ تَوْبَتِي ، وَجُعِبَ زَلَّتِي ، وَقُابِلَ تَوْبَتِي ، وَمُغْنِي دَعْوَتِي ، وَوَلِيَّ عِصْمَتِي ، وَمُغْنِي فَاقَتِي ، وَلا تَقْطَعْنِي عَنْكَ ، وَلا تُقْطَعْنِي عَنْكَ ، وَلا تُبْعِذَنِي مِنْكَ يا نَعِيمِي وَجَنَّتِي ، وَيا دُنْيَايَ وَآخِرَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وَيَا دُنْيَايَ وَآخِرَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





المند التغز النحني

(١) اللهِي مَنْ ذَا الَّذِي ذَاٰقَ حَلَاوَةً عَجَبَّتِكَ ، فَرامَ مِنْكَ بَدَلًا ، وَمَنْ ذَا الَّذِي اَنِسَ بِقُرْبِكَ ، فَمَانْ ذَا الَّذِي اَنِسَ بِقُرْبِكَ ، فَابْتَغَيْ عَنْكَ حِولًا (٢) اللهِي فَاجْعَلْنَا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ فَاجْعَلْنَا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوَلِايَتِكَ وَاخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَعَبَّتِكَ ، وَوِلاَيَتِكَ وَاخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَعَبَّتِكَ ،

وَشَوَّقْتَهُ إِلَىٰ لَقَّائِكَ وَمَنَحْتُهُ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَحَبَوْتَهُ برضاكَ ، وَأَعَدْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلْاكَ وَبَوَّاٰتَهُ الصَّدْقِ فِي جِوَّارِكَ ، وَاَهَّلْتُهُ لِعِبْادَتِكَ قَلْبَهُ لإرادَتِكَ ، وَاجْتَبَيْتَهُ وَأَخْلَيْتَ وَجْهَهُ وَفَرَّغْتَ فُوْادَهُ لِحُبِّكَ ، مَا عِنْدَكَ ، وَأَهْمُتَهُ ذَكْرَكَ ، وَأَوْزَعْتَــهُ شُكْــرَكَ ،

رٰآئقةٌ بأكك بك إِلَى عِمَّا الى ذآئدا عَنِي وَجْهَكَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلَ الْإِسْعَادِ وَالْحُظُوةِ عِنْدَكَ يَا مُجِيبُ يَا الْمُجِيبُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .

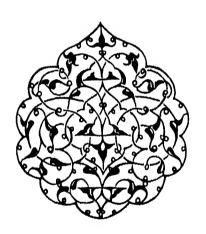



\_لِفْهُ الْتُغْزِ الْحِيْبَ

(١) إِلَمْنِ لَيْسَ لِي وَسِيلَةٌ اِلَيْكَ اِلَّا عَوْاطِفُ رَأْفَتِكَ ، وَلَالِي ذَرِيعَةٌ اِلَيْكَ اللَّا عَوْارِفُ رَحْمَتِكَ ، وَشَفْاعَةُ اللَّكَ اِلَّا عَوْارِفُ رَحْمَتِكَ ، وَشَفْاعَةُ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ مِنَ النَّكْمَةِ فَاجْعَلْهُما لِي سَبَبًا اِلى نَيْلِ الْغُمَّةِ فَاجْعَلْهُما لِي سَبَبًا اِلى نَيْلِ عَفْرانِكَ ، وَصَيِّرُهُمَا لِي وُصْلَةً اِلى فَعْرانِكَ ، وَصَيِّرُهُمَا لِي وُصْلَةً اِلَى اللَّهُ الَيْلِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُعَلِّلِهُ

انك ، وَقَدْ حَلَّ رَجِ امَلِيْ وَا مَنٰازِلَ ، جوارك **(Y)** عَلَىٰ أَكْرَمَ مِنْهُ ، الْوٰافِدُونَ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ مِنْهُ ، يَا

خَلا بِهِ وَحِيدٌ، وَيا اَعْطَفَ مَنْ اَوٰى اِلَيْهِ طَرِيدٌ، اِلَىٰ سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدِي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ مَدَدْتُ يَدِي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفِي ، فَلا تُولِنِي الْجُرْمَانَ ، وَلا تَبْلِنِي بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ ، يا سَمِيعَ اللهُ عَلَيْ يَا سَمِيعَ اللهُ عَلَيْ .





لِلْهُ الْخَرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ

(١) إِلَّمِي كَسْرِي لَا يُجْبُرُهُ اِلَّا لُطْفُكَ وَحَنَّانُكَ ، وَفَقْرِي لَا يُغْنِيهِ اللَّا عَطْفُكَ وَإِحْسَانُكَ ، وَرَوْعَتِي لَا يُعْنِيهِ اللَّا عَطْفُكَ وَإِحْسَانُكَ ، وَذِلَّتِي لَا يُعِزُّهَا يُسَكِّنُهَا اِللَّا اَمَانُكَ ، وَأَمْنِيَتِي لَا يُبَلِّغُنِيها اللَّا سُلْطَانُكَ ، وَأَمْنِيَتِي لَا يُبَلِّغُنِيها اللَّا فَصْلُكَ ، وَخَلَّتِي لَا يَسُدُّهُا اللَّا اللَّا فَصْلُكَ ، وَخَلَّتِي لَا يَسُدُّهُا اللَّا

غَيْرُ وَصْلُكَ يُبَرِّدُهٰا لِقْآؤُك لَا يَقِرُّ دُونَ

صَفْحُكَ ، وَرَيْنُ قَلْبِي لَا يَجْلُوهُ اِلَّا وَوَسْوٰاسُ صَـ يُزيحُهُ إلا أَمْرُكَ (٢) فَيَا غْايَـةَ سُؤْلِ أقْصيٰ السَّــآثِلِينَ ، وَيٰـا وَيٰا اَعْلَىٰ رَغْبَة الرَّاغِبِينَ ، وَيٰا وَلِيَّ الصَّالِحِينَ يُفِينَ ، وَيٰا بَجِيبَ رِّينَ ، وَيا ذُخْرَ ٱلْمُعْدِمِينَ الْبَآئِسِينَ ، وَيٰا غِيَاثَ بِينَ ، وَيٰا قَاضِيَ حَوْآئِيجَ

وَالْعَمَلِ الْقَلِيلِ ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَزِيلِ ، وَاكْنُفْهُ تَحْتَ ظِلْكَ الظَّلِيلِ يُا كَرِيمُ يُا جَمِيلُ ، يُا ظِلْكَ الظَّلِيلِ يُا كَرِيمُ يُا جَمِيلُ ، يُا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .

LES MENT SELECTION OF THE SELECTION OF T

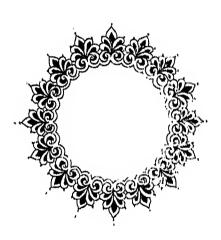



(١) إلهِي قَصُرَتِ الأَلْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثَنْآئِكَ ، كَمْ يَلِيقُ بِجَلَالِكَ ، وَعَجَزَتِ الْمُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ جَمَٰالِكَ وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ دُونَ جَمَٰالِكَ وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إلىٰ سُبُحاتِ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ النَّظَرِ إلىٰ سُبُحاتِ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقاً إلىٰ معْرِفَتِكَ إلاَّ لِلْخَلْقِ طَرِيقاً إلىٰ معْرِفَتِكَ إلاَّ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى

K. CZr T.Z. نَ الَّذِينَ وأخذت إلَىٰ يَاوُون في ر وَٱلْمُحَاشَفَ وُمِنْ حِياط یرت يَكْرَعُونَ ، الملاطفة المُصافاه يَردُونَ ، لغيطآء ظُ

1 2 2 2 2 وَعَلَتْ لسّنة وَطَار وَأَمِنَ فِي برهم قنت بالْفَوْز إلى

الْمَامُولِ قَرا بِذِكْرِكَ عَلَى الْقُلُوب ، مَمُ الرَّاحِيْنِ .



جَرَيٰانُ ذِكْرِكَ عَلَىٰ لنا بدُعْآثِكَ وَالضَّرُّ آءِ الْوَفِيُّ (٣) الْقُلُوبُ الْوَالِمَةُ

بذكر اكَ . المسيح في كُلِّ زَمَان وَالْمَعْبُودُ كُلِّ أَوْانِ ، ۇ <sub>د</sub> م في مِنْ كُلِّ لِّ ،' وَمِنْ كُلِّ رُاحَةٍ کُلُ کُلً (٤) إَلْمِي أَنْتَ

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرَوا ذِكْراً كَثيراً، وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: رِكَ ، وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ أَنْ تَذْكُرَنَا وَتَفْخيماً وَاعْظَاماً ، وَهَا ذَاكِرُوكَ كُمَا أَمَرْتَنَا ، فَأَنْجِزْ لَنا مَا وَعَدْتَنا يا ذاكِرَ الذَّاكِرينَ ، وَيٰهَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .



WEST STATES OF THE

CLEAN FRANCES

وَإِنْ لَمْ اللَّهُ بِقُدْرَتِكَ عَفْوك

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

دَوْاهِي الْمُصِيباتِ ، وَانْ تُنْزِلَ عَلَيْنا ُ مِنْ سَكِينَتِكَ ، وَانْ تُغَشِي وُجُوهَنا مِنْ سَكِينَتِكَ ، وَانْ تُغَشِي وُجُوهَنا إلىٰ فِيانُوارِ عَجَبَّتِكَ ، وَانْ تُحْوِينا إلىٰ شَدِيدِ رُكْنِكَ ، وَانْ تَحْوِينا فِي اَكْنافِ عِصْمَتِكَ بِرَاْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ لَيا الْمُنافِ عِصْمَتِكَ بِرَاْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ لَيا الرَّاحِمِينَ .





اْلمَحْشُوَّةُ بِالْافَاتِ الْلَشْنُحُونَةُ فَزَهَّدُنَّا سَعَةِ رَحْمَتِكَ ، أَنْوٰارَ مَعْرَفَتِكَ لَنا كِ وَلَدَّةً مَغْفَ تلا وَٱقْرِرْ ٱعْيُنَنَّا يَوْمَ لِقَآئِكَ

وَٰ اَخْرِجْ حُبُّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا كَمَٰ الْعَلْمَ مِنْ صَفْوَتِكَ فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ وَالْأَبْرَارِ مِنْ خَاصَّتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّامِينَ ، وَيَا اَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ .



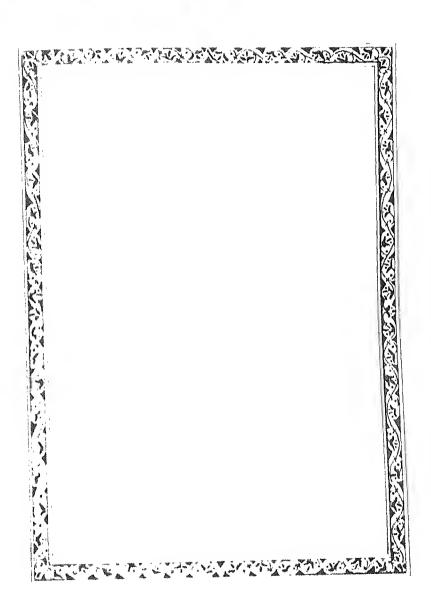



| ٥. | • • | • |    |    | <br>  |     |      |     |      | ٠,    | تقدي |
|----|-----|---|----|----|-------|-----|------|-----|------|-------|------|
|    |     |   |    |    | عليه  |     |      |     |      |       |      |
|    |     |   |    |    | ول    |     |      |     |      |       |      |
|    |     |   |    |    | عرشر  |     |      |     |      |       |      |
|    |     |   |    |    | • • • |     |      |     |      |       |      |
|    |     |   |    |    | الرا  |     |      |     |      |       |      |
| ٤٧ |     |   | ٠. | ٠. | <br>  | يته | رولا | إهل | سه و | ۋەلنە | دعا  |
|    |     |   |    |    |       |     |      |     |      |       |      |
|    |     |   |    |    | ومد   |     |      |     |      |       |      |

|          | ه ۱۹۱۱ تم ۱۹۹۶ ملینی سنا∣ یس .   |
|----------|----------------------------------|
|          | دعاؤه في الاستعاذة من المكارة    |
| ,        | دعاؤه في طلب المغفرة من الله     |
| d .      | دعاؤه في اللجأ إلى الله تعالى ٧٢ |
|          | دعاۋه بخواتيم الخير ٧٥           |
| )        | دعاؤه في الاعتراف وطلب التوبة٧٨  |
|          | دعاؤه في طلب الحواثج ٨٦          |
|          | دعاؤه إذااعتُدي عليه             |
| K Market | دعاۋە إذامرض أونزل به كرب        |
| 4        | دعاؤه إذا استقال من ذنوبه ١٠٣    |
| :        | دعاؤه إذاذكر الشيطان١١٥          |
| 4        | دُعاۋه إذا دفع عنه ما يحذر١٢١    |
| 9        | دعاؤه عسنسد الاستسسقساء ١٢٣      |
| i i      | دعاؤه في مكارم الأخلاق١٢٦        |
| 8        | دعاؤه إذاأحزنه أمر ١٤٣           |
| 4        | دعاؤه عندالشدة والجهد١٥١         |
|          |                                  |

| 35) | دعاؤه إذاسال الله العافية ١٥٩           |
|-----|-----------------------------------------|
|     | · ·                                     |
|     | دعاؤه لأبويه عليهم االسلام ١٦٤          |
|     | دعاؤه لأولاده عليهم السلام ١٧٢          |
|     | دعاؤه لجيرانه وأولياثه                  |
|     | دعاؤه لأهل الثغور                       |
|     | دعاؤه متفزّغاً إلى الله                 |
|     | دعاؤه إذا أقتر عليه الرزق١٩٨            |
|     | دعاۋە في المعونة على قضاءالله ٢٠٠       |
|     | دعاۋە في ذكر التوبة وطلبها ٢٠٣          |
| 2   | دعاؤه عند صلاة الليل٢١٦                 |
|     | دعاؤه في الإستخارة ٢٣٠                  |
|     | دعاؤه إذا ابتُلي أوراى مبتلى ٢٣٣        |
|     | دعاؤه إذا نظر إلى أصحاب الدنيا ٢٣٦٠٠٠٠٠ |
|     | دعاؤه إذا نظر إلى السحاب والبرق ٢٣٩     |
|     |                                         |

|   | •                                       |
|---|-----------------------------------------|
|   | دعاؤه في الإعتراف بالتقصير عن الشكر ٢٤٣ |
|   | دعاؤه في الإعتذار من تبعات العباد ٢٥٠   |
|   | فعاؤه في طلب العفووالرحمة ٢٥٢           |
| , | دعاؤه إذا نعي إليه ميت ٢٥٩              |
| , | دُعًا وَه في طلب الستر والوقاية ٢٦٢     |
|   | دُعاؤه عند ختمه القرآن ٢٦٤              |
|   | دعاؤه إذا نظر إلى الهلال ٢٧٨            |
|   | دعاؤه إذا دخل شهر رمضان ۲۸۲             |
|   | دعاۋە في وداع شهررمضان ۲۹۳              |
|   | دعاؤه في يوم الفطر ٣١٥                  |
|   | دعاؤه في يوم عرفة ٣٢٣                   |
|   | دعاؤه في يوم الأضحى والجمعة ٣٦٤         |
|   | دعاؤه في دفع كيد الأعداء ٢٧٨            |
|   | دعاؤه في الرهبة ٢٨٧                     |
|   | دعاؤه في التضرع والاستكانة ٣٩١          |
|   |                                         |

| 49        | ٨   |     |     | ٠, |   | • |     |   |     | الله | لی ا  | ح عا | لحا-<br>- | الإ. | في  | ماۋە | دء |
|-----------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|---|-----|------|-------|------|-----------|------|-----|------|----|
| ١٤٠       | ٤   | ٠.  | •   |    | • | • | •   | • | •   |      |       |      | _         |      | -   | ماۋە |    |
| ٤٠        | ٧   | ٠.  | •   |    | • | ٠ | • • | • | 1   | بمو  | 4 ا د | ساف  | کث        | است  | في  | ماؤه | دء |
| ٤١        | ۲   |     | •   |    | • |   | ٠.  | • | •   |      |       | -    | _         |      | •   | ماؤه |    |
| ٤١        | ٦.  | ٠.  | •   |    | • | • |     | • |     |      |       |      |           |      | -   | ماؤه |    |
| ٤٢        | • ' |     | •   |    | ٠ | • |     | • |     | _    | ٠     |      |           |      |     | ماؤه |    |
| ٤٢        | ۲.  | ٠.  | •   |    | • | • |     | ( | (ع) | ۲.   | ن آد  | ةعل  | سلا       | الم  | في  | ماؤه | دد |
| ٤٢        | ٥.  | ٠.  | •   |    | • |   |     |   | ٠   | الة  | لإقا  | ٠وا  | رب        | الك  | في  | ماؤه | دد |
| 24        | •   |     | ٠   |    | • | • |     | • | •   |      | فه    | ريخا | رهو       | يحذ  | ما  | ماؤه | د: |
| ٤٣        | ٤.  |     | •   |    | • | • |     | ٠ | ٠,  | •    | ٠.    | ٠,   | ٠لل       | التذ | ڣ   | عاؤه | د: |
| 24        | Υ.  |     |     |    |   |   | ٠.  | • |     |      | ىد    | -4   | وم ا      | پ پر | فح  | عاؤه | د: |
| ٤٤        | ١.  |     | •   |    | • |   | ٠.  | • |     | •    | . ز   | ثنيز | الإ       | يوم  | في  | عاؤه | د: |
| ٤٤        | ٦,  |     |     |    |   | • | ٠.  | • |     | •    | إثاء  | لثلا | وم ا      | ے یر | ، ف | عاؤه | د< |
| ٤٥        | • . |     |     |    | , |   | ٠.  | • |     | •    | اء    | ربع  | الأ       | يوم  | في  | عاۋە | 2  |
| ٤٥        | ٣.  | •   | • , |    | • | • | ٠.  | • |     | ، ر  | يسر   | لخم  | وم ا      | ۽ ڀ  | فو  | عاؤه | د< |
| <b>{0</b> |     | • • | • ( |    | • | • | • • | • | • • |      |       |      |           |      |     |      |    |

| 100 |                                        |
|-----|----------------------------------------|
|     | دعاؤه في يوم الجمعة ٤٥٦                |
|     | دعاۋە في يوم السبت ٤٦٠                 |
|     | مناجات (خمس عشرة) من كلام سيد الساجدين |
|     | ٥٢٥ ـ ٤٦٣                              |
|     |                                        |
| 13  |                                        |
| 1   |                                        |
|     |                                        |



Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, lied by re\_istered version)







